### كتاب الأمتاع والمؤانسة . الجزء الثاني

مؤلف أبو حيان التوحيدي Abou Hayyan Al-Tawhedi

> تحقیق احمد امین Ahmed Amin احمد الزین Ahmad Al-Zain

## سجنة النأليف والنجيت والينتر

خصاب المناف المن

أن حيان النو حيدي

وهم محم نے میں صرفی ہی وسوں شتی ۔ مرم نے انہاں دیا عالم بھا یہ اس فی عادم ای

المنافئ المنافئ

موره مصاطه وسرح عربيه أحمد أمين و أحمد الزين

> مساعره مضيدً لم. آل: البيغ به والت**حمة والنيبتر** ١٩٤٢

#### تنبيهات

- (۱) يلاحظ أن حجم هذا الجرء يخالف معض المخالفة حجم الجزء الأول ، وقد اضطرتنا إلى ذلك ندرة الورق مفصلنا حروج الكتاب مع هذا الاختلاف على إرجائه إلى أن يتعق الجرآن في الحجم .
- (۲) لم ننشر مهارس الموضوعات في همدا الجرء وسابقه اعتماداً على أننا سننشر مهرسا عاما للموضوعات كلها في آحر الكتاب.
- (٣) كان اعتمادنا في العلبع على النسخة السكاملة الوحيدة المشار إليها في الحواشي محرف إ وهناك قطع قليلة غير مربة الصفحات ولا كاملة الأجزاء، تبلغ حسى السكتاب تقريباً، ومن ثم حعلناها نسخة إضافية، وقد نجد فيها مص الزيادات فنصعه دين مرسمين من غير تنبيه عليه. فليلاحظ ذلك.

# بالتاليمنالرهم

أيها الشّيحُ - أطالَ اللهُ يَدَكَ في الحيرات ، ورادَ في هِمّنِك رَغْمةً في (١) أصطباع المَهَرَّمات ، وأجراكَ على أحْسن العادات في تفديم طُلَّات العِمْ وأَهْلِ البيوتات - قد فرغْت في الجزء الأول على مَارَسَمْت في الفبام به ، وشرَّقْتني البيوتات به وشرَّقْتني المنحوض قبه ، وسرَدْتُ في حواسيه أعيانَ الأحادبث التي خَدَمْتُ بها محلسَ الوربر ، ولم آل خهدا في روانها ونفويمها (١) ولم (٢) أختَجُ إلى تَعْمية شيء منها ، لو رثَ حُتُ كتيرا سها ساصع اللهط ، مع نشر و العامِص وصلة المتحدوف وإيمام المشوس ، وتحملنه إلىك على يد (قاتق) الغلام ، وأما حريص على أن أثمه بالخرْ ، التابي ، وهو شيل إليك في الأشبوع إن شاء الله بعالى .

وأنا أنتألك نابعة على طريق الموكند، كما سألنك أو لا على طريق الافتراح، (٢) أن كون هذه الرسالة مضوية عن غيون الحاسدين العَيَّابِين، بعيدة عن بناوُلِ أَنْدِى المُسِدِين المنافسين؛ فلس كل فائل يشلم، ولا كل سامع يُسْصِف، ولا كل منوسط أشرى المحلس عند القدوم.

والنائبة مصاعَفه من حهه الشطراء في الصاعة ، وللحسد نَوَرانَ في معوسِ هده الجماعة ؛ وفل من يحْهد حُهْده في النقرب إلى رئيسٍ أو ورير، إلا جَدّ في إبعاده من مرّامِه كلّ صغير وكبير؛ وهذا لأنّ الزمان قد استحال عن المعهود،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمه مطبوسه في (١).

<sup>(</sup>٢) في (١) ولو لم أحبح ، وقوله : « لو » ريادة من الناسح .

وجما عن القيام بوظائف الديانات وعادات أهل المروءات ؛ لأمور شَرْحُها بَطُول ؛ وقد كان الناس ينقلّنون فى بسيط () الشمس ؛ (أغنى الدّين) فغَرُبَتْ عَنْهم ، فعاشوا بنور القمر ، (أعْنى المروءة) فأقل دُومِهم ، فبقوا فى ظُلُمات العرّ والبحر ، وأعْنى الجهل وفلة الحياء) فلا حَرَمَ أعْنَى الدّاء ، وأشْكَلَ الدّوا، ، وغَلَبت التحريرة ، وفقُد المُرْتيد ، وقلّ المُستَرْتيد ؛ والله المُستَعان .

وأَرْجع إلى ما هو الغرضُ مِن ْ نسح ما نَقَدُّم فى الجرء الأوِّل .

#### الليلة السابعة عشرة

(۱) فلما عُدْتُ إلى المحلس قال: ما يَحْفظ في مَعال و معال، فقد التُقَهَا؟ وقرعتُ إلى أَن غَبَيْد الكاب فلم تكن عده مَقْنَع، وأَلقَتْتُ على مِسْكُونَه فلم تكن له فيها مَطْلع؛ وهذا دليان على دُثور الأدب و وَارِ العِلْم والإعراضِ عن الكدع في طلبه. فقلتُ:

وال سيخنا أبو سمعيد السّيراق الإمام - بَصَرَ اللهُ وَحَهَه - : المصادِرُ كُلُهَا عَلَى مَعْالِ مُعَتَّجُ النّاء، وإيما تجيء بِعَعَالُ في الأسماء، وليس بالكتير. قال : ودكر بعضُ أهل اللّغة مها ستة عشر اسماً لا يوجد عيرُها. قال : هاتِها. فلتُ : منها النّبُبان والتّلقاء، ومر تَبِهُوالا من اللّيل ؛ و بِبُراك (٢)، وتِعْشَار (٣) وَيُرْبُاع، وهي مواضع ؛ ويعساح للدّابة المعروفة ؛ والتمساح الرّجُلُ الكذّابُ أيضاً.

<sup>(</sup>١) كدا ورد هدا اللفط في كلا الأصلين ولعل المراد بسيط الشمس صوءها المنسط .

 <sup>(</sup>۲) في كاتنا السيحتين « وتعرال » ؟ وهو محريف صوابه ما أثبتنا نقلا عن ياقوت .
 وتبراك : ماء لسي العمر وقيل موضع بخداء نعشار .

 <sup>(</sup>٣) فى كلتا السحتين « وتعشاء » ؛ وهو خريف ؛ والتصويب عن ياقوت . وتعشار موضع بالدهاء .

وَيَجِفَافَ وَتِمِثَالَ وَسِرُادُ<sup>(۱)</sup> ببن الحَمَام ، وتِلْفاق ، وهو ثوبان بُلَعَقَان . ويِلْقَام : سريعُ اللَّقُمْ .

و مقال : أتت النافة على تِضْر ابها ، أى على الوقت الذى ضَرَبَهَا الْعَحْلُ في مَا اللهُ فَلُ فيه ، وتِضْراب كتير الصَّرْب [و تِقْصار] (٢) ، وهي اللِخْنَقة ؛ وسِبال ، وهو القصير .

قال: هدا حَسَنْ ، فما تقولُ فى تَذْكار؟ فإنّ الحوض فى هدا المتالِ إعما كان من أَجْلِ هدا الحرُّف ، فإنّ أصحابنا كانوا فى محلس الشّراب، فأحتَامُوا فيه؟ فقلتُ: هدا منذر ، وهو مفتوح .

ثم قال: اِثْمَعُ لَى خُرُوفاً نظائرً لهدا من اللغة ، وانْسَرَحُ (٣) ما نَدَر منها ، وعَرَضَ الشَّكُ لَكَتير من الناس فبها .

مقلتُ : السمعَ والطاعة مع الشَّرَفِ بالخدْمة .

وفال أنصاً: حدّني عن شيء هو أهم من هدا لى وأحطَرُ على بالى ، إنى (٧) لا أرال أسمع من ربد بن رفاعة فولاً ومذهباً لاعهد لى [به] (٤) وكناية عما لا أحقه ، وإسارة إلى ما لا نتوصّح شيء منه ، يذكرُ الحروف ويَذْكرُ النّقط ، ويَزْعُم أن الناء لم نُنفَظ من تحت واحدة إلا بسبب ، والتاء لم نُنقَط من فوق أثنتين إلا لعلّه ، والألف لم نُعرً إلا لغرَض . وأشباه هذا ؛ وأشهدُ منه في عَنْ ض ذلك دَعْوَى نتعاظم بها وبتنعّج (٢) بذكرِها ؛ فما حدبثه ؟ وما شأنه ؟

<sup>(</sup>١) فى كتب اللعه أن البمراد هو بيت صعير فى بيت الحمام لمبيضه .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هده الكلمه في كلتا السحنين ، وقد أثبتناها عن كتب اللغة .

<sup>(</sup>٣) أن « ب » : « ويوخ » .

<sup>(</sup>٤) لم رد هده الكلمة في (١).

<sup>(</sup>ه) « وأشهر » فى كلتا السحتين .

<sup>(</sup>٦) يشمح: بفتحر بما ليس صه . وقى كلتا السحتين « ينتفح » .

وما دُخْلَنهُ ؟ وما خَبَرُه ؟ فقد بلغى أنّك تغنياه ويَجْلس إليه ، وتُكْثِرُ عنده ، وتُورِّقُ له ، ولك معه بوادر مصحِكة ، و وادرُ معجِمة . ومن طالت عِشرَتُهُ لإنسانِ صَدَفَتْ خِبْرَتُه به ، وأنكَشَف أمرُه له ، وأمكنَ اطّلاعُه على مستكِنً رأيه وحًا في مَذْهَبِه وعو بص طريقنه .

فقلتُ : أَثْهَ الورس، هو الدى مَعْرِفه فَعْلَى قديمًا وحديثاً بالنربية والأحنبار والأستحدام، وله منك الأُخْوَةُ (١) القديمةُ والنسبةُ المعروفة.

والدّ وسَوا عُمناصرة (")، ومتسع في فيون النّظم والنّر، مع الكنامة المارعة في الحساب والملاعة ، وحفظ أنام الناس، وسماع المقالات، وسعتر في الآراء والدّيانات، وتصرّف في كلّ فن : إمّا بالسدْو (") الموهم، وإنه بالتنفير المهه، وإما بالنّساهي المفحم. فعال : فعلي هذا ما مذهبه ؟ فن : لا نسب إلى سي، ولا نعرّف بر هُط، لجنيساه مكل سي، وعنسايه (") في كل باب، ولا حنلاف ما بندو من يسطة إلى بن، وسطوته بلسه (") في كل باب، ولا حنلاف ما بندو من يسطة إلى بنه، وسطوته بلسه (")، وقد أقام بالتصرة رمانا طو الاً، وصادف بهنا حماعه جامعة لأصناف العلم وأواع القساعة ؛ مهم أبو سليان محدد بن معشر البستين (")، و نفرف بالمَعْدِين، وأو الحس على بن

<sup>(</sup>١) في « ب » الآصرة . والآصرة ما عطمك على إنسان من ود أو رحم أو خوها .

<sup>(</sup>٢) مساصرة ، أي سصر بعصبها بعشا .

<sup>(</sup>٣) بانشدو ، أي أحد اعلم وتلميه .

<sup>(</sup>٤) في كلتا السحتين « وعلمائه » .

<sup>(</sup>ه) و (أ) « سلطانه ».

 <sup>(</sup>٦) فى كلتا السحتير « اس مسعر الستى » ، وهو محرمه والميستى سه إلى ميسق
 من قرى الرى .

هارون الزَّنجاني (١) وأبو أحد المهرَجاني (٢) والعوفي وغيرهم، فصحِبَهم وخَدمَهم ؟ وكانت هذه العصابة قد تَآلَهَتُ (٣) بالعِشرة ، وتَصافت بالصّدافة ، وأجتمعت على القُدْس والطّهَارة والنصيحة ، فوضعوا بينهم مدهباً زعموا أنّهم قرّ بوا به [الطربق] إلى الفورز برضوان الله والمصير (١) إلى جنتَه ، وذلك أنهم فالوا: الشربعة قد دُنِّست بالجهالات ، وأحتَلَطَت بالصّلالات ؛ ولا سبيل إلى غَسْلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، [ودلك] لأنّها حاوية للحِكمة الاعتقادية ، والمصلحة الاجتهادية .

ورعوا أنه متى أنظَمت الهلسعة اليونائية والشرعة العربية فقلد حصل الكال؛ وصنّعوا خسين رسالةً فى جميع أحزاء الهلسعة : عِلْميّها وعَمَليّها ، وأعرّدوا لها عهر سناً وسمّوها رسائل إحوان العبّعاء وحلان الوفاء ، وكتموا أسماءهم ، و بثّوها فى الوَرّا وبين ، ولقّموها للناس ، وأدَّعوا أنّهم ما فعلوا ذلك إلا أبتغاء وجه الله عن وحل وطلب رصوا به ليحلّصوا الماس من الآراء الهاسدة التي نصر النفوس ، والعقائد الحسنة التي نصر أصحابها ، والأفعال المذمومة التي يَشتَق بها أهلها ؛ وحَشَوًا هذه الرسائل بالكلم الدّينية والأمتال الشرعية والحروف (٥٠ المُحْتَمَلة والطُرُق الموهمة .

<sup>(</sup>١) ق (١) الرمحاني .

 <sup>(</sup>۲) المهرحان : نسة إلى مهرجان من قرى أسفرايين أو مهرحان قدق ، وهو كورة ،
 وفى كاتا النسختين « المهرجونى » .

<sup>(</sup>٣) في (١): « بالعت » .

<sup>(</sup>٤) كدا في « ب » ، والدى في (1) « والفور » مكان قوله : « والمصير » وهو خطأ من الباسح .

<sup>(</sup>٥) الحروف: السكلياب.

وتلزيقات ؛ وقد غَرَقَ الصُّوابُ فيها لغلبة الخطأ عليها ؛

(٣) وحملتُ عِدَةً منها إلى شيخنا أبى سليان المنطق السِّجِستاني (محمد بن بهرام) (١) وعرضتُها عليه ونظر فيها أياما واختبرها طويلا ؛ ثم ردَّها على وقال : تعبوا وما أغنوا ، ونصبوا وما أجْدَوا ، وحامُوا وما وَرَدوا ، وغَنَّوا وما أطرَبوا ، ونَسَجوا فه لهُلُوا ، ومَشَطوا فه لُهُلُوا <sup>(٢)</sup> ؛ ظنّوا ما لا بكون ولا يمُسكن ولا يُستطاع ؛ ظنّوا أنهم يمكنهم أن يدسُّوا الفلسفة — التي هي علمُ النَّجوم والأَفْلاك والمُجَسْطِي والمقادير وآثار الطّبيعة ، والموسيقي التي هي مَعْرفة النَّمَ والإيقاعات والنَّقَراتِ والأُوزَانَ ، والمنطق الذي هو أعتبارُ الأَفُوال بالإضافات والكَمَّيّات والكيفيّات — في الشربعة ، وأن بَصُمُوا (٣) الشربعة الفلسفة .

وهذا مرام دوله حَدَد ()؛ وقد توفر على هدا فَبْسَلَ هُؤلا، قوم كالوا أحدً أنياباً ، وأحصَر أسباباً ، وأعظمَ أفداراً ، وأرفع أخطاراً ، وأؤسَعَ فوى ، وأو ثقَ مُعراً ، فلا ، وأحصَر أسباباً ، وأعظمَ أفداراً ، وأرفع أخطاراً ، وأؤسَعَ فوى ، وأو ثق مُعراً ، فلا تتم هم ما أرادُوه ، ولا للغواميه ما أمّلُوه ؛ وحَصَلوا على لُوثاتٍ فبيحة ، ولَطَخاتٍ فاسحة ، وألقابٍ مُوحِسنة ، وغوافبَ مُخْرِية ، وأوْرارٍ مُثقِلة .

عقال له البُخارى أ و العَبّاس : ولم دلك أيها السيح ؟

قال: إنّ الشرعة مأحودة عن الله صعن وحلّ سوَساطة السَّمير سنه و بين الخَلْق مِن طربقِ الوَحْى ، و بابِ المناجاة ، وشهادةِ الآيات ، وطهورِ المعجرات ، على ما يوجِبْه العفل تارةً ، و يُعَوِّزُه تارةً ، لمصالح عامّة مُتفَعة ، ومراشد المَّة

<sup>(</sup>١) في كلتا السحتين : « أن إنراهم » .

<sup>(</sup>٢) فى (1): « تعلقوا » وفى (ب): « فعلقوا » ؛ وهو تصحيف . وفلفلوا ، أى حعلوا الشعر شديد الحعودة . قال : شعر مفلفل ، إدا كان كدلك .

<sup>(</sup>٣) قى (ب): « يطبقوا » .

<sup>(</sup>٤) دونه حدد ، أي دمع وسع .

مُبيَّنة ؛ وفي أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عَنْه ، والغَوْصِ فيه ؛ ولا بدَّ من التَّسليم للداعى إليه ، والمنبِّه عليه ؛ وهناك يَسقُطُ ( لِمَ ) ويَبطُلُ (كيف ) ، ويَزُول ( هَلًا) ويذهبُ ( لو ) و (لَيْت ) في الرِّيح ، لأنَّ هذه الموادَّ عنها محسُومة ، وأعتراضات المعترضين عليها مردودة ، وأرتياب المُرتابين فيها ضار ، وسكون الساكنين إليها نامع ؛ وجُملتها مُشتمِلة على الخير ، وتفصيلها موصول بها على عُسن التقبُل ، وهي متداولة بين متعلق بظاهر مكشوف ، وعُعتج بتأويل معروف ؛ وناصر باللغة النبائعة ، وحام بالجدل المبين ، وذاب بالعمل الصالح ، وضارب للمثل السائر ، وراجع إلى البرهان الواضح ، ومتفقّه في الحلال والحرام ، ومُستند إلى الأثر والحبر المشهورين بين أهل الملّة ، وراجع إلى اتفاق الأمّة .

وأساسُها على الوَرَعِ والتَّقْوى ، ومُنتهاها إلى العبادةِ وطلَبِ الزُّلْنَى . لبس فيها حدبثُ المُنجِّم فى تأثيراتِ الكواكِب وحركاتِ الأفلاكِ ومقادير الأحرام ومطالِع الطَّوالع ومغارب الغوارب .

ولاحدث تساؤمها وسامها، وهُبوطها وصعودها، ونحسها وسعدها، وظهورها واستيشرارها، ورُجوعها واستقامتها، وتربيعها وتثليثها، وتسديسها ومقارنتها، ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في آثارها، وأشكال الأسطقسات، بثبوتها وافتراقها، وتصربغها في الأقاليم والمعادن والأبدان، وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ وما العاعل وما المنفعل منها؛ وكيف تمازُ جُهاوتزاوُ جُها، وكيف ننافرُها وتسايرُها؛ وإلى أين تسرى قُواها، وعلى أي شيء يقف مُنتهاها. ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء و نقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومقاطعها، وما الكرة؟ وما الدائرة؟ وما المستقيم؟ وما المنحنى؟

ولا فيها حديثُ المنطقِ الباحثِ عن مراتب الأقوال ، ومَناسِب الأسهاء والحروف والأمعال ؛ وكيف أرتباطُ بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى يَصح بزعمه الصدق ، وبُنبَذَ الكَذِب .

وصاحبُ المنطق يرى أنّ الطبيبَ والمنجِّم والمهندِسَ وكل من فاهَ بلفظٍ وأمَّ غرضاً فقراء إليه ، محتاجون إلى ما في يديه .

قال: مَعَلَى هذا كيف يَسُوغ لإحوان الصّفاء أن بنصبوا من تِلقاء أنفسهم دعوةً تَجمع حقائقَ الفلسفة في طر بق الشر بعة ؟

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أبصاً لهم مآحذُ من هذه الأغراض ، كصاحب العربية وصاحب الطلّسم وعابر الرؤياو مدّعي السّخر وصاحب الكيمياء ومستعبل الوحم، فال : ولو كانت هذه جائزة وممكنة لكان الله تعالى ببّه عليها ، وكان صاحب الشريعة مقوم شريعنه بها ، ويكمّلها باستعالها ، وبتلافي نقصها بهذه الزيادة التي يجدها في غيرها ، أو يحض المتعلسه مين على إيصاحها [بها] ويتقدم إليهم بإتمامها ، ومَفرض عليهم القيام بكل ما يُذَب به عنها حسب طاقتهم فيها ، ولم بفعل ذلك بنفسه ، ولا وكله إلى غيره من حلفائه والقائمين بدينه ؛ بل بهى عن الخوص في هذه الأسياء ، وكرّه إلى الناس دركرها ، وتوعّدهم عليها ، وقال : عن الخوص في هذه الأسياء ، وكرّه إلى الناس دركرها ، وتوعّدهم عليها ، وقال : من أتى عراقاً أوطارفاً (١) أو حارياً أو كاهناً أو منجماً يطلب غيب الله منه من دارب الله ، ومن حارب الله حُرب ، ومن غالبه غلب ، حتى قال :

« لو أنَّ الله حَبَسَ عن الناس الْقَطْرَ سبعَ سنينَ ثم أرسله لأصبحتْ طائفةْ ، مه كافر من » .

<sup>(</sup>١) الطارق: الذي يطرق الحصى مستحبرا إياه عن العيب.

 <sup>(</sup>۲) الحارى: الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوحه يتكهن . ومنه قولهم: على الحازى وقعت ، أى على الحبير ؟ والحارى أيضاً : الذى يزجر الطير .

ويقولون: مُطرنا بنوء البَجْدَح، فهذا كما ترى ، والبَجْدَخ : الدَّبَران . ثم قال : ولقد اختلفت الأمّة صروباً من الأختلاف فى الأصول والغروع ، وتنازَعوا فيها مُنوناً من التنازع فى الواضح والمُشكل من الأحكام ، والحلال والحرام ، والتفسير والتأويل ، والعيان والحبر ، والعادة والأصطلاح ؛ فما فرَعوا فى شىء من دلك إلى منجم ولا طبب ولا منطق ولا مُهندس ولا مُوسيق ولا صاحب عزيمة وشَعْبَذة وسِحْر وكيمِياء ، لأن الله تعالى تم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم بُحُوجُه بعد البيان الوارد بالوحْى إلى بيان موصوع بالرأى .

قال: وكما لم نجد فى هذه الأمَّة من تَفْزَع إلى أصحاب الفلسفة فى شى، من دنها، مكدلك أتة عسى عليه السلام وهى النصارى، وكذلك الحوس.

قال : وبمما يَزيدك وُضوحاً ويُربكَ عجباً أنّ الأمّة أختلفتْ في آرائها ومداهبها ومقالاتها فصارت أصْنافاً فيها وفرَفاً ؛ كالمُرْجِئة والمعتزلة والشّيعة والشُّية والحوارج ، فما فزعتْ طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة ، ولا حَقَّقتْ مَقالتها بشواهدهم وشهادتهم ، ولا أشتغلَتْ بطربقتهم ، ولا وَجَدَتْ عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربّها وأثر نبيّها .

وهكذا الفقها، الذين أحتلفوا فى الأحكام من الحلال والحرام منذ أيَّام الصَّدُر الأوّل إلى يوْمِنا هذا لم يَجِدُهم تَظاهروا بالفَلاسفة فأستنْصَروهم ، ولا قالوا لله : أعينونا بما عندكم ؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قِبَلَكُمُ .

قال: فأين الدِّينُ من العلسفة ؟ وأين الشيء المأخوذُ بَالوَحْيِ النَّازِل ، من الشيء المأخوذ بالرَّأَي الزائل ؟

وإذ أَدَلُوا بالعقل فالعقل مَو هِبَة من الله جل وعن لكل عبد ، ولكن بقدر

ما يُدْرك به ما يَعلوه ، كما لا يَخْنَى به عليه ما يَتْلُوه ، وليس كذلك الوحى ، فإنه على نوره المنتشر ، و بيا نِه الميسَّر .

قال: وبالجملة ، النّبيُّ مَوْقَ الْعَيْلَسُوف ، والْفَيْلَسُوفُ دون النبيّ ؛ وعلى الْعَيْلَسُوفُ دون النبيّ ؛ وعلى النبيّ أن يتّبع الفيْلَسُوف ، لأنّ النبيّ مبعوث ، وليس على النبيّ أن بَتّبع الفيْلَسُوف ، لأنّ النبيّ مبعوث ، والعيلسوف مبعوث إليه .

قال: ولوكان العقلُ سُكتَنى به لم كن للوحْى فائدةٌ ولا غَناه ، على أن منازِل الناس متعاوِّتهُ فى العقل ، وأنصباؤهم مختلفة ويه ؛ فلوكنّا نَشْتَغْنى عن الوحى بالعَقْل كيف كنّا نَصْبَعَ ، وليس العَقْل بأشرِه لواحد منّا ، و إيما هو لجميع الناس ، فإن قال قائل بالعبث والجهل : كل عاقل مَوْكُولَ إلى فَدْرِ عَقْلِه ، وليس عليه أن يَشْنَفيد الزيادة مِنْ غَيْرِه ، لأنّه مَكْنِي نه ، وغيرُ مُطالَبٍ عما راد عليه .

قيل له : كفالةً تماديا في هدا الرأى أنه لنس لك فيه موافِق ، ولا عليه مطابِق : ولو اُستقل إنسان واحد بعقله في جميع حالاته في دسه ودنياه لاستقل أيضاً بقوته في جميع حاجاته في دنه ودنياه ، ولَكان وَحْدَه بني محميع الصّناعات والمعارف ، وكان لا يحتاج إلى أحد من وعه وجنسه : وهدا فَوْلْ مَرْدُول ورأَيْ مَعْدُول .

قال البخارى : وقد أحتلفَتْ أبصاً دَرجاتُ السبوة بالوَحْى ، و إذا ساع هدا الاحتلاف فى الوَحْى ولم كن ذلك ثالماً له ، ساع أنصاً فى العَقل ولم بكن مؤثّراً فيسه .

مقال: يا هذا ، احتلاف درجات أصحاب الوَحْى لم يُخْرِجْهُمْ عن النَّقة والطَّمَأْنينة بمن أصطفاهم بالوَحْى ، وحصَّهُمْ بالمناجاة ، وأجتباهم للرسالة ، وأ كمَلَهم بما أَلْبَسَهُمْ من شِعار النبوة ؛ وهذه الثَّقةُ والطَّمَأْنينة مفقُودتان في الناظرين بالعقول المختلفة ، لأنهم على بُعْد من الثِّقة والطُّمَأْنينة إلاّ فى الشيء القليل والنَّزْرِ اليَسير؛ وعَوارُ لهذا الكلام ِظاهِر، وخَطَلُ لهذا المتكلِّم بَيِّن .

قال الوزير: أفما سمعَ شيئاً من هذا المقدسيُّ ؟ فلتُ : كَلِّي مد أَلْقَيْتُ إليه لهذا وما أشبهه بالزّيادة والنقصان ، والتقديم والتأحير ، في أوقات كثيرة بحَضْرَةٍ حَمْزَةً الورَّاق في الورَّاقين ، مسَّكتَ ، وما رآني أهلًا للجواب ؛ لكن الحريريُّ غلام ابن (١) طَرَّ ارة هَيَّجَه يوما في الورّاقين عمثل لهذا الكلام ، فاندم فقال : الشربعة طِبُّ المَرضَى ، والعلْسفةُ طبّ الأصحّاء ، والأنبياء يُطِبُّون للمَرْصَى حتى لايتزايدَ مَرَضَهُمْ ، وحتى يزولَ المرضُ بالعافية فقط . فأما الفلاسفة فإنهم يَحفظون الصَّحةُ على أَصْحَابِهَا حَتَّى لَا يَعْتَرْبِهِمْ مَرَضَ ۖ أَصْلًا ، فبين مدبَّر المربض ومدبِّر الصحيح ِ وَرْقٌ ظاهر وأَمْرْ مَكْشُوف ، لأن غاية مديِّر المربض أن تَنْتَقل به إلى الصحة ، هذا إذا كان الدواء باجعاً ، والطُّبعُ قابلا ، والطبب ناصحاً . وغايةُ مدبِّر الصحيح ِ أن يحفظ الدحَّة ، و إِدا حفِطَ الصحَّة فقد أَفادَهُ كَسْبَ الفصائل ، وفرَّغه لها ، وعَرَّصَـه لافننائها ؛ وصاحبُ هـذه الحال فائزُ بالسعادة العُظْمي ، ومتبوِّئُ الدرجةَ العُليا ؛ وقد صار مسنحقًا للحياة الإلهُيَّــة ؛ والحياةُ الإلهُيُّة من الخُلُود والدَّشومةِ والسَّرْمَدية .

وإنْ كَسَبَ من بَهِ أَ من المرضِ عطبً صاحبِه الفضائلَ أَبِصاً ؛ فليست الله الفضائلُ من جِنْس هده الفضائل ، لأنّ إحداها تقليديّة ، والأحرى برهانيّة ؛ وهذه مظنونة ، وهذه مستيقنة (٢) ، وهذه رُوحانيّة ، وهذه جسميّة ، وهذه دَهْر يّة ، وهذه زَمانيّة .

<sup>(</sup>١) فى ب « قلت » ؛ وهو نحريب .

<sup>(</sup>۲) فى ت « مستقسه » ؛ وهو محريف .

وقال أيضاً : إنّما جَمَعْنا بين الفلسفة والشَّريعة لأن الفلسفة معْتَرِعَةُ بالشريعة ، و إن كانت الشريعة جاحدةً لها ؛ و إنما جَمَعْنا أيضاً بينهما لأنّ الشريعة عامة ، والفلسعة خاصة ، والعامّة تُوامُها بالحاصّة ، كما أن الخاصّة تَمامُها بالعامّة ؛ وهما متطابِقتان إحداها على الأخرى ، لأنها كالظّهارة التي لا بدّ لها من الظّهارة . وكالبطانة التي لا بدّ لها من الظّهارة .

قال له التحريري: أمّا مَو لك طِبُّ المَرْصَى وطبُّ الأسحّاء وما نَسَقْتَ عليه كلامَكَ ومَثَلُ لا بعبر به غيرُك (١) ومن كان في مُشْكل ، لأنّ الطبب عنديا الحاذق في طبّه هو الذي يَجمع بين الأَمْرَيْن ، أعنى أنه نبري المريض من مرَضه ، ويَحفظ العَنَّحيح على محته ؛ فأما أن بكون ها هنا طبيان بعالج أحدُها العنحيح ، والآخرُ بعالج المريض ، فهذا ما لم يَنهَذُه نحن ولا أنت ؛ وهو شيء خارجُ عن العادة ، فمَثَلُك مردودٌ عليك ، وتسبيعُك فاصح لك ، وكل أحد تعلم أن الندبير في حفظ الصحة ودَفْع المرض — و إن كان بنهما مَر ق — واحد ، فالطب مجمعهما ، والطبيب الواحد ، فالطب مجمعهما ،

وأمّا مَوْلك فى العصل التابى: إنّ إحدى العصيلنين تقليدبة ، والأحرى برهائية ، مكالام مدحول ، لأنّك غلطت على هسك ؛ ألا تعلم أن البرهائية هى الواردة بالوحى ، الناظمة للرُّسَد ، الداعية إلى الحير ، الواعدة بحشن المآب ؛ وأنّ التقليدية هى المأحوذة من المقدِّمة والنتيجة ، والدعوى التي يُرْجَع فيها إلى من لس بحجة ، وإنما هو رجل قال شئاً فوافقه آخر وخالقه آخر ، فلا الموافق له يَرجِع بها إلى الوحى ، ولا المخالف له يَستند إلى حَق ؛ والعَجَب أنّك جعلت الشريعة من باب الظن ، وهي مِن الرأى .

<sup>(</sup>۱) ق (۱) «عليه».

وأمّا قولك : هذه رُوحانيّة — تَعْنِي الفلسفة — وهـذه جسميّة — تَعنِي الشريعة — ورَخْرِفة لا تستَحِقّ الجواب ، ولمثل هذا فَلْيعْمل المُزخْرِفون ؛ على أنا لو فُلْنا : بل الشريعة هي الرُّوحانية ، لأنها صَوْتُ الوحي ، والوحي من الله عنَّ وجل ، والفلسفة هي الجسميّة ، لأنها برزَتْ من جهة رجل بأعتبار الأجسام والأعراض ، وما هذا شأنه فهو بالحِسْم أشبته ، وعن لطف الرُّوح أبعَد [لَما أَبعَد اللهُ اللهُ عَلَى المُنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وأما وولك: الفلسفة خاصة والشريعة عامة ، وكالام سافط لا نُورَ عليه ، لأنك تشيريه إلى أن الشريعة يعتقدها قوم — وهم العامة — والفلسفة يَنْتَجِلُها قوم — وهم الحاصة — ولم المسلمة و عقم الناس إلى الشريعة وهي لا كان الإللعامة ، ولم قولوا للناس: مَن أحب أن يكون من العامة فليتحل بالشريعة ، فقد يافَضتُم ، لأسكم حَشَو نُم مقالت كم بآيات من كتاب الله تزعون بها أن الفلسفة مدلول عليها بالشريعة ، ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة ، ثم هأنت نذكر أن هذه للخاصة ؛ وطك للعامة ؛ وَلِم جَعتُم بين مفتر قَيْن ، ومن قتم بين يختم عين ؛ هذا والله الجهل المهبين ، والخرق المشين .

وأمّا فولك : إنّا (١) جمعنا بين الفلسفة والشريعة (٢) لأنّ الفلسفة معترفة الشريعة ، و إن كاستالشر بعة جاحِدة الفلسفة ، فهذه مناقصة أخرى (٣) ، و إنى أظُن أن حسّك كليل ، وعقْلَك عَليل ، لأنك فد أو ضَحْت عُذْرَ أصحاب الشريعة ، إذ جَحَدوا الفلسفة ، وذلك أن الشربعة لاتَذْ كرها ، ولا تحض على الدَّيْنُونة (١)

<sup>(</sup>١) ق ( أ ) « إدا » وهو عريف .

<sup>(</sup>٢) ورد معد قوله : الصرحة في ( 1 ) « وما » وهي ريادة من الناسح لا معي لها .

<sup>(</sup>٣) في (١) « للأحرى » وهدان اللامان ريادة من الباسح .

<sup>(</sup>٤) « النوية » .

بها ؛ ومع ذلك فليس لهم علم بأن العلسمة فد حَثَّتُ على قبول الشريعة ، ونهت عن مخالفتها ، وسمّتها بالناموس الحافظ لصلاح العالم (١)

ثم قال الحريريّ : حدِّثني أيها الشّبيخُ : على أيّ شربعةٍ دلّت الفلسفة ؟ أعَلَى اليهوديَّة ، أم على النصرابيَّة ، أم على المحوسيَّة ، أم على الإسلام ، أم ماعليه الصائبون ؟ فإنَّ ها هنا من يتفلسف وهو يصرابي كان زُرْعة وابن الحمَّار وأمثالِهما ، وها هنا من بتعلسف وهو يهودي ، كأبي الحير بن يعش ، وها هنا من يتفلسف وهو مسلِّم ، كأبي سليمان والنُوسجانيُّ وغيرِها ، أُفتقول إن الفلسمة أباحت لكل طائفة من هذه الطّوائف أن (٢) تدين بذلك الدين الذي نسأت عليه ؟ ودع هدا ليُخاطَبَ غيْرُك ، فإنَّك من أهْل الإسلام بالهَدْي والجِيلَة والمَنشلِ والوِراثة ؛ فما بألنا لا نَرى واحدا منكم بقوم نأركان الدِّين ، ويمقيَّد بالكماب والسنَّة بُراعى مَعالِمَ المربصة ووظائفَ النافله ؟ وأين كان العنَّدْر الأوَّلُ من الفلسفة ؟ أعنى العبَّحابة ، وأين كان التابعون مها ؟ ولم خَفي هذا الأمر العظيم -مع (٣) ما ميه من العورِ والنعيم - على الجاعة الأولى والتابية والتالتة إلى يومنا هذا وميهم الفُقَها، والزُّهَّادُ والعُبَّادُ وأصحابُ الوَرَعِ والنُّهَ ، والناظرون في الدَّقيق ودميق الدقيق وكلِّ ما عاد بخَـيْرِ عاجل وثوابِ آجِل ، هيهات<sup>(١)</sup> لقد أَسْرَرَتْم الحَسْـوَ ف الأرتغاء (٥) وأستقيتم بلا دَلُو ولا رِشاء ، وَدَ لَلْتُم على مُسولَتِكم وضغفِ مُنَّتِكم

<sup>(</sup>١) ورد في (١) سد قوله: « العالم » قوله: « قبله » ولا معى لها هـا .

<sup>(</sup>٢) في (١) ه لمن تدين ۽ ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (1) « على مع ما فيه » ؛ وقوله : « على » ريادة من الناسج .

 <sup>(</sup>٤) ق (١) ه ها هـ هـ هـ هـ هـ وقوله : ها هـ اريادة من الناسح .

 <sup>(</sup>ه) الارتماء: أخذ الرّغوة ، وهذا مثل يصرب لمن يطهر أمراً وهو يريد خلافه ،
 أو لمن يظهر طلب القليل وهو يريد الكثير ، وقد سئل الشعي فى رجل قبل أم امرأته فقال :
 ميسر حسواً فى ارتعاء ، وقد حرمت عليه امرأته .

أردتم أن نقيموا ما وَضَعه الله ، وتضعوا ما رَفَعه الله ، والله لا يُعَالَب ؛ بل هو عالبُ على أمره ، فعال لما يُريد .

قد حاول هذا الكيد خَلق في القديم والحديث ، فنكصوا على أعقابهم فاثبين ، وكُبّوا لوجوههم خاسرين ؛ منهم أبو زيد البَلخي ؛ فإنه أدّعي أنَّ لفلسفة مُقاودة (١) للشّربعة ، والشريعة مشاكلة للفلسفة ، وأن إحداها أمَّ الأخرى ظِنْر، وأَظْهر مَذْهَب الزَّيْديَّة ، وأنقاد لأمير خراسان الذي كتب له أن ممل في نشر الفلسعة بشفاعة الشرعة ، ويدعو الناس إليها باللَّطْف والشفقة الرَّغْبَة ، وسَرَّت الله كلته ، وفو ض دعامنه ، وحال بينه و بين إرادته ، وو كله لى حَوْله ومو ته ، فلم تم له من ذلك شيء .

وكذلك رام (٢) أبو تمام النّبْسابُورى ، وحدَم الطائفة المعروفة بالشّبيعيَّة الى مطرّف بن محمد ورير مرداويج (٢) الجِيلى ليكون له به قوَّة ، وينطق لو نفسه من هذه الجملة ، فما رادته إلا صغراً فى قدْره ، ومَهانة فى نفسه ، توارياً فى بيته ؛ وهذا بعينه قصد العامرى فما زال مَطروداً من صُقْع إلى صُقْع بنذر دَمُه وير نصد قتله ، فرة يتحصن بفناء أبن العميد ، ومرة يَلجأ إلى ماحب الجيش بنيسابور ، ومرة يتقرّب إلى العامّة بكتب يصنّفها فى نصرة المسلام ، وهو على ذلك يُتهم ويُقرف بالإلحاد ؛ وبقدم العالم والكلام فى عَيُولَى والصوّرة والزّمان والمكان ، وما أشبه هذا من ضروب الهذَيان التى قيورة والزّمان والمكان ، وما أشبه هذا من ضروب الهذَيان التى

<sup>(</sup>١) مقاودة للشريعة ، أى مساوقة لها ؟ بربد أنها تسير معها فى قود واحد . وفى ب : مقارئة » .

<sup>(</sup>٢) في (١) دأم »

<sup>(</sup>٣) فى كلتا السختين : « ابن أحمر ورير مردا بج » ؟ وهو تحريف .

ما أنرَل الله بها كتابَه ، ولا دعا إليها رَسولُه ، ولا أفاضت فيها أُمَّتُهُ .

ومع دلك بُنَاعى صاحِبَ كلِّ بدعة ؛ ويجْلُسُ إليه كلِّ منهم ؛ وبكُقِى كلامَه إلى كلِّ من أدّعى باطداً للظاهر وظاهراً للباطن .

وما عندى أنَّ الأثقة الدين أنَّ عهم و غُتيِس منهم ، كأرسطوطاليس وسُقْراط وأفلاطون ، رَهْطِ الكُور ذَكروا ى كُنتهم حدث الظَّاهم والباطن ، وإنما هذا من نَسْج القَدَّاحين في الإسلام ، الساترين على أنفسهم ماهم فيه من التُهم ؛ وهذا بعَيْنه دَبَرَه الهَجَرِيُون (٢) بالأمس ، وبهذا دَبدَن (٣) الناحون بِقَزَّوِين وَتَوَّا الدَّعاة في أطراف الأرض ، وتذاوا الرعائب وصَنُوا (١) المعوس .

وقد سَمِعنا تأو الآت هذه الطوائف لآيات الفرآن في قولِه عزّ وحل : ( الطَلِقوا إلى ظل دي فارت سُعَب) وفي قوله نعالى : ( فاطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وظاَهرُهُ مِنْ قَبَلِهِ الْعَدَابُ) وفي قولِه تعالى : ( عَلَمْهَا تَسْعَمَهُ عَشَرَ) وفي قوله تعالى : ( عَلَمْهَا تَسْعَمَهُ عَشَرَ) وفي قوله تعالى : (سَلَريبِمْ آلَاساً في الآفاق وفي أنفسهم حتى نتسَيَّنَ لهم أنه الْحَقُ ) إلى غير ذلك مما نطول وتفول ( عَمُول ( ) قدَعُون ( ) من التورية والحياد والإيهام والكماية عن شيء لا بتصل [ بالإرادة ، والإرادة لشيء لا بتصل ] بالنصر يح ، فالناس أنقد لأديانهم وأخرَص على الطّقر بنفيتهم ( ) من القيارقة لدَنابيرهم ودَراهِهم .

ملمَّا أَسَهَرَ اللَّقَدْسِيُّ بما سمع وكاد بنفرى إهانه من الغَيْظ والعَجْر و مِلَّة الحِيلة

<sup>(</sup>١) في كلتا السبحتين : « الدين » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) فى كلتا السحتير « الهجور » .

 <sup>(</sup>٣) بقال: دندنالدبات: إذا صوت وطن . وديدنالرجل لا يتم ولم فنهم منه كلام .

<sup>(؛)</sup> في كلتا السحتين : « وقتلوا » .

<sup>(</sup>ه) يعول : من عال الشيء فلاماً إذا ثقل عليه وعلبه وأهمه .

<sup>(</sup>٦) فى كلتا السحتين : « قد عنونا » ؛ وهو محريف .

ر٧) ق (1) « سميبهم » ،

قال : الناسُ أعداء ما جَهِلُوا ، ونَشْرُ الحِيكُمَة في غير أَهْلِها يُورثُ العَداوة ويطُرَحُ () الشعناء ويَقْدَحُ زَنْدَ الفِيتْنَة .

ثم كرَّ الحَرِيرِيُّ كرَّ الهُدِلِّ وعَطف عِطْفَةَ الواثق بالظفر ، فقال : يا أبا سُلَيْان ، مَن هٰ لَذَ الذي يُقِرُ منكم أنَّ عَصَا مُوسَى انقلَبَتْ حَيَّة ، وأن البَحْرَ أَنْفَكَق ، وأنَّ يَدا خَرَجَتْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوء ، وأنَّ بَشَراً خُلِق من ترَاب ، وأنَّ آخرَ ولَدَنه أنثى من غير ذَكَر ، وأنَّ ناراً مُؤجَّجة طُرِح فيها إنسان فصارَت له بردًا وسَلاما ، وأنَّ رَجُلًا ماتَ مائة عام ثم بُعث فَنظَر إلى طعامه وشرابه على حاكيهما لم يتَغيرا ، وأنَّ قبراً تفقاً عن ميّت حَبى ، وأنَّ طيناً دُبر (٢٠) فنفخ فيه فطار ، وأنَّ قرا انشَقَّ ، وأنَّ جِذْعًا حَنَّ ، وأنَّ ذَبُباً تكلم ، وأنَّ ماء فيمَ من أصابع فروى منه جَيْسُ عظيم ، وأنَّ جَمَاعة شَبِعَتْ من ثريدة في قذر حِيثُمْ قطَاة ؟

وعلى هذا ، إن كنتم نَدْعُون إلى شَرِيعة من الشرائع التى فيها هذه الخوارق والبدائع فاعْتَرِعوا بأنَّ هذه كلمًّا صحيحة ثابِتة كائينة لا رَبْبَ فيها ولا مِرْبة ، من غَيْر نأو بل ولا تدليس ، ولا تعليسل ولا تلبيس ، وأعْطُونا حَطَّرَ بأنَّ الطّبائع تَفْعل هذا كلمَّ ، والموادَّ ثُو التي له ، والله نعالى يَقْدر عليه ؛ ودَعُوا التَّوْرِية والحِيلة والغِيلة (٢) والظاهر والباطن ، فإن الفلسفة لَيْسَت من جِنْس الشَّرِيعة ، ولا الشَّرِيعة من فَنِّ الفَلْسَفة ، ويينهما يَرْمى الرَّامى ويَهْمى المُتَامى ؛ على أنَّا ما وَجَدْنا الدَيَّارِنِين من المُتَأْلِمَين من جميع الأَدْيان يَذْ كُرُون المُتَامَى ؛ على أنَّا ما وَجَدْنا الدَيَّارِنِين من المُتَأْلِمِين من جميع الأَدْيان يَذْ كُرُون

<sup>(</sup>١) يطرح الشحاء، أي يلقمها في القلوب.

<sup>(</sup>۲) دبر ، أي صنع كهيئة الطير .

<sup>(</sup>٣) العيلة: الحديمة.

أنَّ أصحاب شرائعهم قد دَعَوا إلى الفَلْسَفة وأَمروا بطَلَبها واقتِبَاسها من اليُونانيِّين هذا موسى وعيسى و إبراهيم ودَاود وسليان وزَكريًا و يَعْنِي إلى محمد — صلى الله عليه وسلم — لم نَحُقَّ مَن يَعزو إليهم شيئًا من هذا الباب ، و يُعَلِّق عليهم هذا الحديث . قال الوزير : ما عجبي مِن جميع هذا الكلام إلا من أبي سُليانَ في هذا الاستِحْقار والتَغضب ، والاحتشاد والتعصب ؛ وهو رَجُل يُعرَف بالمَنْطِق ، وهو من غِلمان يَحيي بن عَدِي النَّصْر الى ، ويَقُرأ عليه كتُب يُونان ، وتَفْسيرَ دقائق كُتُهم بغاية البَيّان .

فقلت: إنَّ أَبا سُكَيْانَ بقول: إن العلسعة حَقُ لَكنَّهَا لِسست من الشَّرِيعة في شيء ، والشَّرِيعة حَقُ لَكنّها لَيْسَت من العلسعة في شيء ، وصاحب الشَّرِيعة مَبْعُوث ، وصاحب الشَّرِيعة مَبْعُوث ، وصاحب الفَلسعة مَبْعُوث إليه ، وأحَدَها مَخْصُوص بالوَحْي ، والآحرَ مَخْفِق ، والأوّل مَكْفِق ، والتابي كادح ، وهذا يقول : أُمِرْتُ وعُلمت ، وقيل لي ، وما أفول سيئًا من تافيًا ، نفسي ؛ وهذا يقول : رأت ويَطرب واستحست واستقبحت ؛ وهذا يقول : نورُ العقل أهتدى به ؛ وهذا يقول : معي بور حَالِق واستقبحت ؛ وهذا يقول : نورُ العقل أهتدى به ؛ وهذا يقول : معي بور حَالِق الخَلْق أَمْشِي بحييًا له ؛ وهذا يقول : قال الله تعالى ، وقال النهَ ؟ وهذا يقول : قال أفلاً مُنْ وسُقْراط ؛ و يُسْمَع من هذا ظاهر أُمْز لي ، وسائغ تأر بل ، وتحقيق الله أفلاً مُنْ والقرضي والأيشِي والله يقول : والسّمع من الآحر الهيولي والتنورة والطبيعة والأسطعين والأسطعين والأيشي ، وما ساكل هذا مما لا يُسمع من مُسْلم ولا يَهُودي ولا مانوي .

ويقول أيضاً: من أرَاد أنْ بتَفَلْسَف ميجب عليه أن يُعُرِضَ بنَظَره عن الدِّيانات ، ومَن اختار النَّدَيُّن ميجب عليه أن يُعَرِّد (١) بعنايته عن الفلسفة

<sup>(</sup>۱) يعرد : ينكب ويحيد .

ويتحلَّى بهما مُفْترقَين في مكانين على حالين مُخْتَلفين ، ويكونَ بالدِّين مُتَقرِّبا إلى الله تعالى ، على ما أوْضَحه له صاحبُ الشَّريعة عن الله تعالى ، ويكونَ بالحِكْمة مُتَصفِّحًا لقُدْرة الله تعالى في هذا العالم الجامِع للزِّينة الباهمة لكل عَين ، المُحكِّرة لكل عقل ، ولا يَهْدِم أحَدَها بالآخر . أعنى لا يَجْحَد ما أَلقى إليه صاحبُ الشَّريعة مُجْمَلًا ومُفَصَّلًا ، ولا يَغْفُل عمّا استَخْزَن الله نعالى هذا الخُلْقَ العظيم عَلَى ما ظَهَر بقُدْرته ، وأشتَمَل بحكيته ، واسنَقام بمشيئته ، واننظم بإرادته واستَتَمَّ بعلمه ؛ ولا يغترض عَلى ما يَبعُدُ في عَقْله ورأيه من الشَّريعة ، وبدائع والدَّيانة مأخُوذة من العَقْل المقصور عَلَى الغاية ، والدَّيانة مأخُوذة من العَقْل المقصور عَلَى الغاية ، والدَّيانة مأخُوذة من العَقْل المقصور عَلَى الغاية ،

قال: ولَعَمْرِى إِنَّ هدا صعب، ولكُنه جَاعُ الكلام، وأَخْذُ المُستطاع، وعاية ما عَرَضُ له الإنسالُ المؤيَّد باللَّطائف، الهُزَاح بالعلل و بضُرُ وب التّكاليف. قال: ومرز فصل معمة الله تعالى على هذا الخلق أنه نَهَجَ لهم سبيلين ونعب لم عَلَي هذا الخلق أنه نَهَجَ لهم سبيلين ونعب لم عَلَين، وأبانَ لهم تَجدَين (٢) ليَصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما و إما بسلوله أم المدها.

ففال له البخارى: فهلا دَلَ الله على الطريقين اللذَين رسمتَهما في هذا المكان؟ قال : دَلَ وَيَن ، والكمك عَم ، أما قال : (وَمَا يَمْقِلْها إِلَّا الْعَالِمُون)؟ وفي فَحْوَى هذا وما يعلَمها إلّا العالمون؟ فقد وصَل العقل بالعلم ، كما وصل العِلْم بالعَقل ، فَحْوَى هذا وما يعلَمها إلّا العالمون؟ فقد وصَل العقل بالعلم ، كما وصل العِلْم بالعَقل ، لأن كال الإنسان بهما ، ألا ترى أن العافل متى عُرِّى من العِلْم قل انتفاعُه بعقله؟ كذلك العالم متى حُرِّى من العالم ن حُلِّى من العقل : (وَمَا يَتَذَكَرُ مُ كَذلك العالم متى حُلِّى من العقل بَطَل انتفاعُه بعلمه ، أما قال : (وَمَا يَتَذَكَرُهُ مَن العالم متى حُلِّى من العقل بَطَل انتفاعُه بعلمه ، أما قال : (وَمَا يَتَذَكَرُهُ

<sup>(</sup>١) في كلتا البسحتين : « العقل » .

<sup>(</sup>٢) يشير بالسبيلين والعلمين والنجدين إلى العقل والعلم .

إِلا أُولُوا الْأَلْبَابِ)؟ أَمَا قال : (فَاعْتَــبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصَــارِ)؟ أَمَا قال : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وَنَ الْقُرْآنَ)؟ أَمَا ذَمَّ قومًا حين قال : (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ﴾ ؟ أَفَا فال : ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِه فِي النَّاسِ كَمَنْ مَقَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا)! أَمَا قال : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَهُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) ؟ أَمَّا قال : ( إِنَّ فِي دَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)؟ وكتاب الله عن وجل مُعيطٌ بهذا كلَّه ، و إنما تقاد إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا ميا لا ينالَه عَقْلُك ، ولا بَبْلغُهُ ذَهْنُكَ ، وَلَا يَعْلُو إِلَيْهُ مِسْكُوكُ ، فأمركُ بالباعِه والتّسليم له ، و إنما دخلت الآفةُ من فوم. دَهْرِ يُبِّنَ مُلْحِدِينَ رَكَبُوا مطية الجُدل وَأَلْجُهل ، ومالوا إلى الشُّغْب بالتعصُّ ، وقابلوا الأمور تتحسينهم وتقبيحهم وتَهجينهم ، وجهلوا أنَّ وراء ذلك ما يَفوت ذَرْعَهُمْ ، ويتخلُّف عن لحافه ِ رأيْهُم ونَظَرُهم ، وَنَعْمَى دُونَ كُنْهِ ذلك بَصَرُهم ؛ وهذه الطائفة معروفة ، منهم صالح بن عبد القدّوس ، وابن أبي العوجاء ، ومطر ُ سَ أبى الغيث ، وابن الرَّاوَندِي ، والحصريّ ، فإن هؤلاء طاحُوا في أُودِية الصَّلالة ، واسْتَجرُ وا إلى جهْلهم أصحابَ الحادْعَةِ والحجانة .

فقال البخارى : فما الذى تركت بهدا الوصف للذين جمعوا بين العلسَفة والديانة ؛ ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والعاطن ، والخنى والجلى ، والبادى والمحتوم ؟ قال : تركت لهم الطّويل العربض ، القومُ زعموا أن العلْسَفة مُواطئة والمشريعة ، والشّريعة مُوا فِقَة للعلْسَفَة ؛ ولا فَرْق بين فول القائل : قال النبى ، وفال الحكيم ، وأنّ أفلاطُن ما وضع كتاب النّواميس إلا لنَعْلم كيف نقول ؟ و بأى الحكيم ، وأنّ أفلاطُن ما وضع كتاب النّواميس إلا لنَعْلم كيف نقول ؟ و بأى

شى، نبحث ، وما الذى ُنقدًم و ُتؤخِّر ، وأن النّبوة فرع من فروع الفلسفة ، وأن الفلسفة أصلُ علم العالم ، وأنَّ النبيَّ محتاج إلى تَتْميم ما يأتى به من جهة الحكيم ، والحسكيم غَنيٌّ عنه ؛ هذا وما أشبهه ؛ وأن صاحب الدِّين له أن يُعيِّن ويورِّى ويُشيرَ ويُكنِّى حتى نتم المصلحة ، وننتظم الكلمة ، ونتفق الجماعة ، ويورِّى ويُشيرَ ويُكنِّى حتى نتم المصلحة ، وننتظم الكلمة ، ونتفق الجماعة ، ومثبت الشُنّة ، وتحلو المعبسة ، وحتى فال فائل منهم : « أوائل الشريعة أمور مثبتك من ووسائطها سُنَن مُتَبعه ، وأواخرها حُقُوق منتزعه » و إنَّ هذا النَّعت من مولى : « إنَّ الشربعة إلهية ، والعاسمه بشرية » ، أعنى أنَّ نلك بالوحى ، وهذه مؤلى : « إنَّ الشربعة إلهية ، والعاسمه بشرية » ، أعنى أنَّ نلك بالوحى ، وهذه العقل ، وأن طلك موثوق بها ومُطمَأن إليها ، وهذه مشكوك فيها مضْطَرَب عليها .

قال له البخارى: علم لم ينهج صاحبُ الشَّريعة هذه الطربق ، وكان يزول هدا الحصام ، و منتى هذا الظن ، و كسدُ هده السّوق ؟ فقال : إن صاحبَ الشّريعة مسْمَعْرَقُ بالبور الإلهٰى ، فهو تحفوس على ما يراه و ببُعْسُرُه ، و يجدُه و ينظره ، لأنّه مأحود بما شَهدَه بالعِمَان وأدركه بالحِسِّ وباله بوديعة الصَّدر عن كل ما عداه ، فلهذا يدعو إلى أفنياس كاله الذي حمّل له ، ولا يستمد بدعوته إلا من وُفِّق لإجابه ، وأدعن لطاعته ، والهتدى مكامته ، والفلسفة كال بشرى ، والدين كان إلهٰى ، والمحال البشرى كان المهٰى ، والمحال البشرى ، والدين مقير إلى الكال الإلهٰى ، وهذا هذا ، وما أمر الله عن وجل بالأعتبار ، ولا حَنَّ على الندبر ، ولا حَرَّكُ القلوب إلى الأستِنْبَاط ، ولا حَبَّب إلى القلوب البحث في طلب المحكنونات ، إلا ليكُونَ عِبادُه حُكاء ألبَّاء أثقياء أذْ كِياء ، ولا أمر الله بالنسليم ولا حظر الفُلُو والإفراط في التَّعَشَق إلا ليكونَ عِبادُه لاجِئين إليه بالنسليم ولا حظر الفُلُو والإفراط في التَّعَشَق إلا ليكونَ عِبادُه لاجِئين إليه بالنسليم ولا حظر الفُلُو والإفراط في التَّعَشَق إلا ليكونَ عبادُه لاجِئين إليه مُتَوَسِين به ، خائفين مِنْه ، رَاجِينَ له ، يدعُونَه خَوْفا وطمعاً ، مُتَوَسِين به ، خائفين مِنْه ، رَاجِينَ له ، يدعُونَه خَوْفا وطمعاً ،

وَيَعْبُدُونَهُ رَغَبَا ورَهَبا ، فَبَيِّنَ ما بَيِّن حرصا على مغرفته وعِبَادَته ، وطاعته وخدمته ، وأُخْنَى ما أُخْنَى لتَدُوم حاجَبُهم إليه ، ولا بَقَع ألغِنَى عنه ، وبالحاجَة يَقَعُ الحضُوعُ والتجرُّد ، وبالاستِغْناء يَعْرِضُ التَّجبُّر والتمرُّد ؛ وهده أُمُورْ جارِيةُ بالعادة ، وثابتة بالسِّيرة الجائرة والعادلة ؛ ولا سبِيل إلى دفعها وَرَفْعِها و إنكارِها وجَحْدِها ، فلهذا لزم كلَّ من أدرَك بعقله شيئاً أن بتم نقصه عا يجدُه عِنْد من أدرك مَا أدرَك مَا أدرَك بِوَحْي من رَبَّة .

وقال أيصاً : مما مُيؤكِّدُ هــذه الجُملة أنَّ الشَّريعةَ قدْ أَتَتْ عَلَى مَعْقُولِ كَتير ، بنورِ الوحْى المنير ، ولم تأتِ العَلسفَةُ على سَىء من الوحى لا كثيرِ ولا قليل :

قال: ولَيْسَ ليونانَ مَيِيْ يُعُرفُ ، ولا رسولُ من قِسَل الله صادق ، و إنما كانوا يَهرَ عون إلى خكائهم في وضع ماموس يحتع مصالح حياتهم وبظام عيشهم ومنافع أخوالهم في عاجلتهم ، وكانت ملوكهم يُحِتُ الحَكمة ويؤثر أهلها ، وبقدّم من تحكّى بجرء من أجْزائها ، وكان دلك الناموس مُقمّلُ به ويُر بجع إليه ، حتى إذا أبلاه الزمان ، وأحلقه اللّبُ والنّهار ، عادوا فوصعوا ماموسا آخر حَديدا تربادة شيء على ما نقدّم أو نقصان ، على حسب الاحوال الغالبة على الناس ، والمغلوبة بين الناس ، ولهدا لا يُقال : إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذا ، وكان يذكر مبيا مُقال له : فاكن ، أو فال : أنا نبي ، ولقد وأفع دَارًا وغيره من الملوك على طرق الغلبة في طلب الملك ، وحيازة الديار وحياية الأموال والسّبي والغارة ، ولوكان المنبوة ديكر وللبي حديث لكان ذلك مشهورا مدكورا ، ومؤرّخا معروفا .

والالوزير: هذا كلام عيب ما سمعت مثلًه على هذا الشرح والتفصيل ، قلت :

إِنَّ شيخَنا أَباسُليانَ عَن يرُ البحر، واسع الصدر، لا يُغلَقُ عليه في الأمور الوّوحانية والأنباء الإلهية والأسرار الغيبيّة، وهو طويلُ الفكرة، كثير الوحدة، وقد أوتى مناجا حسن الاعتدال، وخاطراً بعيدَ المنال، ولسانا فسيح المجال، وطريقتُه هذه التي اُجتباها مكتنفة بعارضات واسعة، وعليها مَداخل لخصائه، وليس يني كلُّ أحد بتلخيصه لها، لأنه قد أفْرَزَ الشّريعة من الفلسفة، ثم حتّ على انتحالها معا، وهذا شبيه بالمناقضة، وقد رأيتُ صاحبا لحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرّى يقال له: أبو عانم الطبيب يُشادّه في هذا الموضع ويُضايقُه، ويُلامُه القول بما بُنكره على الحصم، وإذا أذنت رَسَمْت كلامهما في ورقات. فقال الور بر: قد بان الغرض الذي رمى إليه، وتقليبُه بالجدل لا يزيدُه إلا إغلاقا، والقصدُ معروف، والوقوفُ عليه كاف، ومع هذا فليت حظّنا منه كان يتوفر والقصدُ معروف، والوقوفُ عليه كاف، ومع هذا فليت حظّنا منه كان يتوفر بالتلاق والاجتاع، لا بالرواية والساع، هات فائدة الوداع، فقد بلغت في المؤانسة غاية الإمناع.

ملت: أكره أن أختم متل هده الفقر الشريفة بما يشبه الهزل وينافى الجِدّ، (٧) فإن أذِيتَ روَبتُ ما يكون أساسا ودعامة لما بقدّم. قال: هاتِ ما أحببتَ، فما عَهدنا من روابنك إلا ما يشوّفنا إلى رؤيتك.

قلت: فأل ابن المقَفَّع: عَملُ الرَّجلِ بما يَعْلَمُ أَنه خطأٌ هَوَّى ، والهوى آفَهُ العَفاف ، وتركُهُ العملَ بما يَعَلَمُ أَنّه صوابْ تَهَاوُن ، والتَّهاوُن آفَةُ الدِّين ، و إقدامُه على ما لا يَعَلَمُ أَصوابْ هو أم حطأٌ لَجَاج ، والنَّجاجُ آفةُ الرَّأَى .

فقال ﴿ حَرَسَ الله نفسَه ﴿ : مَا أَكْثَرَ رَوْنَقَ هَـذَا الْكَلَامِ ! وَمَا أَعَلَى رُوْنَقَ هَـذَا الْكَلَامِ ! وَمَا أَعَلَى رُتْبَتَه فَى كُنْه الْعَقْلِ ! أَكْتُبُه لنا ، بل أَجْمَع لَى جُزْءًا لَطَيْفًا مِن هَـذَه الْفِقَرِ، فَإِنَّ نُورَ الْعَقْلِ لِيس يَشِيعُ فَى كُلُّ فَإِنَّهَا تُرَوِّ وَ الْعَقْلِ لِيس يَشِيعُ فَى كُلُّ

وقت ؛ بل يَشِيعُ مرَّةً ويَبرُق مرَّة ، فإذا شَعَّ عَمَّ نَفْعُه ، وإذا برَق خَصَّ نَفْعُه ، وإذا خَلِي بَطَلَ نَفْعُه . قلت : أَفْعلُ . فقال : إن كان معك شيء آخَرُ فاذكُره ، وإذا خَلِي بَطَلَ نَفْعُه . قلت : أَفْعلُ ، وما أَحْسَنَ ما قال خالدُ بنُ صَفْوان ، فإنّه قيل له : أَنْمَلُ الحَديث ؟ قال : إنّما يُكَلُ القتيق . قال : صدق خالد : إنّ الحديث لا يُكَلُ من الزّمان (١) إلا ميا يليه (٢) ، و إلّا مكيف يُكَلُ في أوّل رمانه وفاتحة لوانه ، و إنّما العَلَلُ يَعْرِضُ بَتَكرُّر الزّمان وضَجَرِ ٱلحِسِّ ونِزاعِ الطّبع إلى الجديد ، ولهذا عيل : لكل جديدٍ لذة .

(٩) عَكَنَ أَنَّهُ لَنَّا نَقَلَد كِسرى أَنُوشِرْوَانَ مَمَلَكَتَهُ عَكَفَ عَلَى السَّبوحِ والغَبوق ، مكتب إليه وريرُه رُقعة يقول فيها : إنّ فى إِدمان العَلِكُ صرراً على الرّعيّة ، والوجهُ تخفيفُ ذلك والنّظرُ فى أُمور الملكة . فوقع على ظهر الرّفعة بالفارسيّة بما ترجمتُه : يا هذا ، إِدا كانت سُنُلُنا آمِنة ، وسيرنُنا عادلة ، والدُّنيا باستقامنا عامِرة ، وعُمَّالُنا بالحق عاملة ، فلم تَمنعُ فرحةً عاجله ؟.

قال: من حَدَّثُك بهدا؟ ملت: أبو سلبان شبخنا، قال: مَكيف كان رضاه عن هدا الهلك في هدا القول؟ فقلت: أعتَرَض فقال: أحطاً من وجوه، أحدُها أن الإدمان إفراط، والإفراط مذموم؛ والآخَرُ أنّه حَهل أنّ أمن السّبيل وعدل السّيرة وعمارة الدنيا والعمل بالحق متى لم يُوككل بها الطّرّف السّاهر ولم تُحكط بالعناية التامة، ولم تُحفَظ بالاهتمام الجالب لدوام النظام، دَن إلها النّقص والنّقص باب للانتقاض، مُرَعزِغ للدّعامة، والآخَرُ أنّ الرّمان أعن من أن

<sup>(</sup>١) من الزمان ، أى فى وقت من الرمان .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة فاتحته . وفى نسخة ما تحته ؛ وهو تحريف فى كلتبهما ؛ وسياق الكلام
 الآتى بعد يقتصى ما أثبتنا .

يُبُدُل في الأكل والشّرب والتلدّذِ والتمّتع ، فإن في تكيل النفس الناطقة باكتساب الرّشد لها و إبعاد الغيّ عنها ما يَسْتَوْعِب أضعاف العمر ، فكيف إذا كان الفُمُر قصيراً ، وكان مايدعو إليه ألهوى كبيرا ؟! والآخر أنّه ذهب عليه أن ألخاصة والعامّة إذا وقفت على أستهتار العلك باللّذات ، وأنهماكه في طلب الشهوات ، أزْدَرَتْه وأستهانت به ، وحدَّثَت عنه بأخلاق الخنازير وعادات الحتمير واستهانة الخاصّة والعامّة بالنّاظر في أمرها والقيّم بشأنها متى تكرّرت على القاوب تطرّقت إلى اللسان ، وانتشرت في المحافل ، والتفت بها بعصهم إلى بعض وهذه مَكْسَرة للهيبة ، وقلة الهيبة رافعة للحشمة ، وارتفاع الحشمة باعث على الوثنية ، والوَّنبة غير مأمونة من الهلكة ؛ وما خلا الملك من طامع راصد قط ولس بنبغي للملك الحازم أن يظن أنه لا ضدّ له ولا مُنازع ، وقد بَنْجُم الصدّ والمنارع من حيث لا يَحتسب ، وما أكثر حَجَل الوانق ! وما أقلَّ حَرْمَ الوامق! وما أقلَّ حَرْمَ الوامق!

ثم قال: وعلى الصِّدِّ متى كان السائسُ ذا تحقّط و بحث ، ومتبَّع وحرم واكس على لمَّ الشَّعَث ونقويم الأوَد وسَدِّ الخللِ ونعرُّف المجهولِ وتحقُّق المعلوم ورقع المنكر و بث المعروف ، احترستْ منه العامّة والحاصّة ، واستَشْعَرت الهيبة ، والنرمَت بينها النَّصَعَة ، وكُفيتْ كتيرا من مُعاناتها ومراعاتها ، و إن كان للدّولة راصد للغرة ملس من نفُوذِ الحيلة قيها ، لأنّ اللّص إذا رأى مكانا حصينا وعهد عليه حُرِّ اسا لم يحدِّت نفسه بالنعرض له ، و إنما يقصد قصرا فيه أثلة ، وابا إليه طريق ، والأعماض بالاسباب ، وإذا ضعف السّبب صَعُف العَرَض ، وإذا انقطع العَرَض .

<sup>(</sup>١) المائق: الأحق العرّ . وفي كُلِّيا السِّسحتين المائق: الأحق العرّ . وفي كُلِّيا السِّسحتين المائق

فقال — أدام الله أيامه — : هذا كلام كاف شاف . وقال بعد ذلك : حدِّثني عما تسمعُ من العامة في حديثنا .

قلتُ : سمعتُ (بباب الطّاق) فوما يقولون : اجتمع الناس اليومَ على الشَّطّ، فلما نزل الوزير ليركب المركبَ صاحوا وصجوا وذكروا غلاء القوت وعَوزَ الطعام وتعذرَ الكسبِ وغَلَبةَ الفقرِ وتهتُّكَ صاحبِ العِيال ، وأنّه أجابهم بجوابٍ من مع قُطوب الوجه و إظهار التبرم بالأستغاثة : بعدُ لم تأكلوا النُّخالة .

فقال : والله ما فلتُ هذا ، ولا حَطَرَ لى على بال ، ولم أَقابِل عامَّةً جاهلةً ضعيفةً جائعةً بمتل هذه الكلمةِ الخَشْناء ، وهذا يقولُه من طرح(١)الشَّرَّ وأحبَّ الفسادَ وقَصَدَ التّشنيعَ عَلَى والإيحاشَ منى ، وهو هــدا العدوُّ الكلب ، « معنى ابنَ يوسف » كما بي الله شرَّه ، وشَّغَله بنفسه ، وتكسَّ كيدَه على رأسه ؛ والله لأنظرنُّ لها وللفقراء بمـال أُطلِقُه من ٱلخِرانة ، وأرسمُ سيع ِ الخبرِ ثماسِـة مدرهم ، ويصلُ دلك إلى الفقراء في كل تَحَسَّلَهْ على ما يذكرُ شيخُها ، و ببيع النافون على السُّعر ٱلذي بُقُوَّام لهم ، و بستريه ألغيُّ الواجد ؛ فقعل دلك —أَحْسَنَ الله جراءَهُ — على ما عرمتُ وشاهدت ، وأبلغنه نلشر ألدعاء له فى الجوامع والمجامع طول البقاء ودوام ِ العَلاء وكبُّتِ ٱلْأعداء ونصْر ٱلأولياء . ثم كنبتُ جرءا من ٱلمِقَر على ما رَسمَ من قَدل ، فامَّا أوصلُه إليه ِ قال لى : إقرأ ، فقرأته عليه ، فقال : صِلُ هَذَا ٱلْجُرَءَ بِجُرَدُ آخِرُ مِن حَدَيْثِ النَّيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم – والصَّحانة و بجزء من الشُّعرِ ، و بشيء من معالى ألقرآن ، فإنه مقدَّمْ على كلِّ شيء محسب ما رفع َ اللهُ من حطره ، وأحوجَ إلى فهمه ، وندَن إلى ألعمل به ، وأثاب على التفكّر فيه وألتعجُّب منه .

<sup>(</sup>۱) «طرح الشر» أى ألقاه في القلوب، وهدا تعبير قد سبق للمؤلف مثله في صفحة ١٧ سطر ٢، مريدا به هدا المعني :

وَعَظَ<sup>(۱)</sup>رَجِلُ مِن (جُهَينة ) (عمرو بن ألعاص)فى قصَّة ألحكومة ، فقال عمرو (١١) له : ما أنت وذاك يا تيسَ جُهينة ؟ موالله ما ينفعُك الحق ، ولا يضرُّك الباطل ، فاسكت فإنَّ الظَّلف َ لا يجرى مع الخف .

وقال بعض الحكاء: إنَّ الهُدُن 'نبنى على ألماء وألمرعَى وألمُحتَطَبِ والحَصانة .

وقال الشاعر :

لاح سُهيلُ في الظلام ِ الدَّامِس كَأَنَّهُ نارُ يَكُ القابِسِ قال ربيعة بن عامر بن مالك في عمرو بن الإطنابة — حين دَفَعَ أخته وأَخَذَ أحاه وكان أسيراً في فومه ، وجَعَلَ دفع أحيه ِ إليه صداق أخته ، وهو الذي تسمَّيه العربُ المساهاة (٢٠) —: وقد حَرْمي الذي هُدنتُ له ، وعَرْمي الذي أرْشدتُ إليه . وقال الناعم :

وساهَى بها عمر و وراعَى إِفالَه " فَزُبْدٌ وَتَمْرُ سَدَ داك كتيرُ وكانت دِبَةُ العربى مائةَ وَسْقِ ، وديةُ الهجين حمسين وَسْقاً ، وديةُ ألمولى عشرةَ أوسُق ؛ وكانت العربُ تجعلُ ديةَ المُعِمِ " ٱلمُخُولِ مائةَ عيرٍ ، وَدَيْةَ ٱلمولى خسةً وعشرين بعيراً .

<sup>(</sup>۱) ملوح اما أن هسده الفقر الآتيه قد فرأها المؤلف على الوزير في ليلة أخرى عير الليله الساسه عشرة السابقة وإن لم برد في الأصول ما يدل على ذلك ؟ وإذن فشكون هذه هي الليلة النامية عشرة ، والليلة الآتيه بعد هي الليلة التاسعة عشرة ، إذ لا يعقل أن يطلب الورير إلى المؤلف كتابة هذه الفقر في ليلة فكتبها ثم يقرؤها في نفس الليلة أو لعله كتبها واكتنى بإرسالها إلى الورير .

 <sup>(</sup>۲) لعلهم سموا هذا الكاح بالمساهاة لما فيه من معنى المساهاة وهى المسامحة وترك الاستقصاء في المعاشرة.

<sup>(</sup>٣) ه الإفال » : صغار الإبل ، الواحد أميل .

وقال جرير:

رأيتُ بنى نَبْهَانَ أَذَنَابَ طَبِّى ﴿ وَلِلنَّاسِ أَذَنَابُ ثُرَى وصدورُ ترى وصدورُ ترى سُرَطِ المِعزَى لَهُنَّ مُهُورُ ترى شَرَطِ المِعزَى لَهُنَّ مُهُورُ وقال خالدُ بنُ جعمر بن كلاب (٢):

بل كيف تَكْفرنى (هَوَارنُ) بعدما أَعْتَقْتُهُمْ وتوالَدوا أحرارا وقتلْتُ رَبَّهُمُ زُهَ الْأُوف وأكثرَ الأوتارا وجَدَعَ الأوف وأكثرَ الأوتارا وجَعلْتُ مَهْرَ نسائهم ودياتِهِمْ عُقلَ (٢) اللوكِ هَجائِماً وبِكارا

وفال حندلُ بنُ صَخْرٍ ، وكان عبدا :

وما مَكَ رِقِّى ذَاتُ دَلِّ حَدَلَّجُ ولا ساقَ ما لى صَدُّمَةُ وعُقُولُ<sup>(1)</sup> ولكن ما يي صَدُّمَةُ وعُقُولُ<sup>(1)</sup> ولكن ما يي كلُّ أبيضَ حِمْرِم (<sup>(1)</sup> وأصبحت أَذْرِي اليوم كيف أقول

وقَنَلَ الكَابِيُّ عبدَ الله نَ الجَوشَ الغَطهابي مَتلِهِ الله أَلَجُرَّاحِ مَن عبد الله (روَّاد) ، وكانوا عرضوا عليه ألدّية ، فقال :

شَعَيْتُ برَوَّادِ غَليـــادَّ وجدنه على القلبِ منه مُسْتَسَرُّ وطاهرُ

<sup>(</sup>۱) ۴ شرط المعرى » : صعارها .

<sup>(</sup>۲) كان من حديث هداء اشعر أن هوارن كانت لا برى رهير من حديمه إلا راء وكان يعشرهم فاذا كانت سوق عكاما أناها رهير من حديمة وأثنته هوارن بالإناوة ، فأثنته هور مرة سحى فيه سمى ، فداقه فتم برس طعمه ، فدفعها نقوس كانت فى بده ، فسقطت على الأرس ، فاكشفت ، فعضت قومها ، وآلى حائد من حعمر أن يقتله ، فلم برل بعد لدلك عديه حتى أمكنته الفرصة فقتله ، فى حديث طويل ليس ها موضع ذكره (انظره فى بلوع الأرب ج ١) ،

 <sup>(</sup>٣) العقل : حمم عقال ، وهي آلماقة العتبــة الحسه ، والهحائن من الامل : البيس الحرائم .

<sup>(؛)</sup> الحدلج : المرأة الممتلئه الدراعين والساقين . والعمدقة : المهر . والعقول : الديات ، والحدد عقل .

<sup>( ) «</sup>الحضرم »: السد.

أَلَّا لِينَ قَبَراً بِينَ أَدْمَى () وَمُطْرِق يُحَدِّثُه عنى الأحاديث خابرُ وفالوا نَديه من أبيه ونفتدى فقلتُ : كريم ما تَديه الأَباع، ألم تر أنَّ ألمال يذهبُ دَثْرُه () وتَغْنُبُرُ أَقُوالُ وتَبَقَى أَلْمَايِرُ

أَدَمَى وَمُطُرِق غَديران (٢) بين فَدَك و بلاد طيِّ .

سئلت أبنة الخُسِّ هل يَلقَح البازِل؟ قالت: نعم وهو رازِم، أى و إن كان لا يقدر على القيام من الضَّعف والهُزال. يقال: جمل بازل وناقة بازل ، ويقال: جمل بازل وناقة بازل ، ويقال: ضرَبه فَبَرَكَعَه إذا أَبْرَكه ، وتَبَرَّكَم ، ويقال: شِمْ لى هذه الإبل، أى انظر لى خبرَها.

و بقال لوَلدِ كلِّ بهيمة إذا ساء غذاؤه: جَحِنْ وَمُعْثَلُ وَجَذِعْ ، وَكُلُّ مَا غُذَّى بغير أُمِّه قال له: عَجِيٌ ، وكذلك الجَحِن (٥) والوَغِلُ وٱلسَّغِلُ كلَّه السَّيِّيُ ٱلغِذاء.

سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ضالَّة الإبِلِ، فقال: مالَّكَ ولهـا ؟ معها حذاؤها (٢٠) وسِقاؤها تَر دُ المـاء وتأكلُ من الشَّجِر حتى يأتيهَا «ربُّها».

سئل —عليه السلام — عن ضَالَة الغنم ، فقال : هي لك أو لأخيكَ أو للذِّئب . قيل له عليه السلام : فاللُّقَطَةُ ؟ قال : «تعرِّفُها سنة وتحصى وكاءها ووعاءها

<sup>(</sup>١) أدى « صم الهمرة وفتح الدال ، وسكت للشعر » .

<sup>(</sup>۲) « المال الدُّرُ » : الكثير الوافر و « تعبر أقوال » ، أى تبتى .

 <sup>(</sup>٣) فى اللساں أن أدى : أرس بطاهم البمامة . ودكر يافوت أقوالا كثيرة فى تعيين هذا
 الموضع منها ما يوافق ماورد فى اللسان . ومطرق : بالبمامة أيضا .

<sup>(</sup>٤) البارل : الدى فطر نابه ، أى انشق بدخوله في السنة التاسعة .

<sup>(</sup>٠) يلاحط أن هذه السكلمه فد دكرت فيا سبق .

<sup>(</sup>٦) يشير قوله د معها حذاؤها ، إلى أنها سيدة المذهب قوية على المفى وقطع الأرض . تشبيها لها بالمسافر الدى معه حداؤه وسقاؤه .

وعِفَاصِهَا (١) وعَدَدَهَا ؛ فا إن جاء صاحبها فأدُّها إليه» .

وقال أَبَى بُنُ كعب: أصبتُ مائةً دينارِ على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: « إحفظ عِفاصَها ووَكاءَها وعَدَدَها فإن جاء صاحبُها فأُخْبرَ كَ بعدَدهاوعِفاصِها ووكائها فأدِّها إليه و إلا فعر مها سنة ، ثم استَمتِع بها» .

قال على بن الحسن: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بقف النخلتين ألله الأنصار: يا رسول الله ، هل لك في السباق ؟ قال: نعم وهو يومئذ على النواضح ألله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أخريات ألناس ، وأسامة بن ريد على القصماء عافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في أوّل الباس — فقال: أين أسامة ؟ فتنادى الناس حتى ملغ أسامة السّوت ، فوضع السّوط في الباقة فأفيلت ، فلما دَبّ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ إخواننا من الأسان في الباقة فأفيلت ، فلما دَبّ فاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ إخواننا من الأسمار فد أرادوا السّماق فأريخ نافيك حتى نرعو ، ثم علّق الحطام ثم سابقهم ؛ فعمل واستمقوا ، فسمت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعمل أسامة كبر و تول : سبق رسول الله عليه الله عليه وسلم ، فعمل أسامة كبر و تول : سبق رسول الله عليه الله عليه وسلم ، فعل أسامة ، فان أكثر من دلك قال له : أفصر يا أسامة ، فإن المنام في الله بقول : سبق أسامة ، فان أكثر من دلك قال له : أفصر يا أسامة ، فإن المنام في وخفيظة .

(۱۷) قال: وليس لشيء من الحيوانِ سَنامُ إلا النعير، ولبعضِ ٱلبَخاتِيّ سَنامانِ، ولبعضِ ٱلبَخاتِيّ سَنامانِ، ولبعضِ ٱلبَعْرِ شيء صغيرٌ على موضع ِ ٱلكاهِل . والجمل يبول إلى خَلفٍ،

<sup>(</sup>١) العفاس: وعاء من حلي يضع فيه المسافر نفقته .

<sup>(</sup>٢) القف : ما ارتفع من الأرس . ولم نحده مضافا إلى المخلتين فيا راجعناه من الكتب فلعل في هذا الاسم تحريما .

<sup>(</sup>٣) النواضح : الإبل التي يستقى عليها .

وكذلك ألأسد. وقضيبُ الجلل من عَصب، وقضيبُ الإنسانِ من لحم وعُضروف، وقضيبُ الأنسانِ من لحم وعُضروف، وقضيبُ ألذّنب والثعلب من عظم ، وقضيبُ ذَكَرِ الأرانب مِن عظم على صورة الثُقْب كأنّه نصفُ أنبو بق مشقوقة . وفي قلب التّورِ عَظْم ، ور بما وُجِد في قلب التّورِ عَظْم ، ور بما وُجِد في قلب الجللِ . والمرأةُ تَلِدُ من قُبُل ، والنّاقةُ من خَلْف . وزمانُ نَزْ و الجالِ في في قلب الجللِ . والمراث من الإبلِ تَحْمِلُ اثني عشر شهراً وتَضَعُ واحداً وتَلْقَحُ إذا بلغتْ نلاتَ سِنين ، وكدلك الذّكر ، ثم نُقيم الأنثى سَنةً ثم يُنزَى عليها .

ورعمَ صاحبُ المنطق أنّ الجللَ لا بَنرُو على أُمِّه ، و إن أضْطُرَّ كرِهه . وال : وقد كان رجلُ في ألدَّهْرِ السَّالفِ سَتَرَ ٱلأُمَّ بثوبِ ثم أرسَلَ بَكْراً عليها ، فلما عرَفَ ذلك لم 'يُتِمِ وقطع ، وحَقَد على الجَمَّالِ فقتَله .

قال: وفد كان لملك وَرَسْ أَشَى ، وكان لها أَفْلا (') ، فأراد أَن تَحْمِلَ من أَكُرمها ، فَعَدَ عنها وكرِ هها ، فلمّا سُتِرتْ وَنَبَ فركِبها ، فلمّا رُفِعَ ٱلتَّوْبُ من أَكرمها ، فلمّا رُفِع ٱلتَّوْبُ ورآها هر ب ومن حُضْرًا ('') حتى ألقى نفسَه فى بعض الأوْدِيةِ فهلك ... ('') هدا كلامُ أمير ٱلمؤمنين على "بن أبى طالب كرَّم الله وجهه .

قال حُدِيْفَةُ : كُن في المتنافِ كَابِنِ ٱللَّبُونَ ، لا ظَهْرَ فَيُرْكُ ، ولا لَبِنَ مَنْحَلَ .

قال ديوجانس: إِنَّ المرأةَ تُلَقَّنُ ٱلشَّرَّ من المرأة ، كَا أَنَّ الْأَمْعَى تأخذ السمِّ (١٣) من الأصلة .

<sup>(</sup>١) الأفلاء : جمع فاو مكسر الفاء ، وهو المهر الذي لم يبلغ الفطام .

<sup>(</sup>٢) الحضر بالضم : سرعة العدو .

 <sup>(</sup>٣) ورد في « ب ، مكتوبا على هامشها عبد موضع هذه النقط ما يغيد أنه قد سقط
 من السخة ثلاث ورقات .

(11)

وقال مِيثاغُورس: إنَّ كثيراً من النّاسِ يرَون ألعمى ألذى يَعَرضُ لِعينِ ٱلبدنِ فتأباه أنفسُهم، فأمّاعَى عينِ ٱلنّفسِ فإنهم لا يرَونه ولا تأباه أنفسُهم، فلذلك لا يستحيون.

وقال أيضاً: كما أنّ ألذى يسلُك طريقاً لا يعرِ مُه لا يدرِى إلى أَىّ موضع يؤدّيه ، كذلك ألذى يسمع كلاما لا بَعرِ ف ألغرضَ فيه لا يَربح منــه إلّا التعب .

فيل لديوجانس: أيهما أولى ، طَلَبُ الغِنَى ، أم طَلَبُ الْخِنَى ، في اللهُ الْخِكَمَة ؟ فقال: للدِّنيا الغِنَى، وللآخرة الحكمة.

وقيل له : متى تَطِيب ألدّ نيا ؟ قال : إذا تفلسَف ملوكُها ومَلَكُ فلاسِفتُها .

قال الوزير - أسعده الله - عندى أن همذا الكلام مدخول ، لأن الفلسفة لا تصح إلا لمن رَفض ألد بيا ومرّغ نفسه للدار الآحرة ، مكيم يكون الفلسفة لا تصح إلا لمن رَفض ألد بيا ومرّغ نفسه للدار الآحرة ، مكيم يكون الملك رافضاً للد بيا وقاليا لها ، وهو محتاج إلى سياسة أهلها والقيام عليها باحتلاب مصالحها ونني معاسدها ، وله أوليا ، محتاج إلى تدبيرهم و إقامة أبنيتهم والتوسعة عليهم ومُوا كلتهم ومشارتهم ومداراتهم والإشراف على سرّهم وعلايتهم ، وألماك أنعب من الطبيب الذي يجمع معالجة كثيرة بصروب الأدوية المحنفة والأغذية المنباينة ؛ هذا والطبيب فقير إلى تقديم النظر في هيه وبديه ، و بني الأمراض والأغراض عن ظاهره و باطبه ، ومن كان هكذا ومن هو أكثر منه وأشد حاجة وعَلاقة كيم يستطيع أن يكون مَلِكا وحكيا ؟! ولعل قائلا منه وأشد حاجة وعَلاقة كيم يستطيع أن يكون مَلِكا وحكيا ؟! ولعل قائلا يظن هذا ممكنا ، ويكون القائك واعياً في الحكمة بالدّعوى ، وفاعًا بالمُلك على طريق الأولى ، وهذا إلى النياث الأم، واحتلاطه في المُلك والفلسفة والقلسفة والمؤلى ، وهذا إلى النياث الأم، واحتلاطه في المُلك والفلسفة والمؤلى ، وهذا إلى النياث الأم، واحتلاله واحتلاطه في المُلك والفلسفة والمؤلى ، وهذا إلى النياث الأم، واحتلاله واحتلاطه في المُلك والفلسفة والمؤلى ، وهذا إلى النياث الأم، واحتلاله واحتلاطه في المُلك والفلسفة والمؤلى ، وهذا إلى النياث الأم، واحتلاله واحتلاطه في المُلك والفلسفة والمؤلى والمؤلى المؤلى والمؤلى و

[ أقرَبُ منه إلى إحكام الأصلِ و إثباتِ الفرع . قال : ولهذا ] لم نجد نحن في الإسلام من نظرفي أمر الأمّة على الزّهد والتُقَلَى و إيثار البرِّ والهدَى إلا عدداً قليلا، والمجوسُ تزعمُ أنّ الشريعة مُعرَّجة عن المُلك ، أى الذي يأتى بها ليس له أن يُعرِّج على المُلك ، بل له أن يَكِل المُلك إلى من يَقُومُ به على أحكام الدِّين ، ولهذا قال مَلِكُنا الفاضل : الدِّين والمُلك أَخُوان ، فالدينُ أَسُّ ، والمُلكُ حارس ، فالا أسَّ له فهو مهدوم ، وما لاحارس له فهو ضائع .

فقلت له: هذا باب إن توزّع (١) القولُ فيه طال ، و إنْ رُمِي بَا لقصدِ جاز ، وللا عَمْهَ كلامٌ كثيرٌ في الإمامةِ والخلافةِ وما يجرى مجرى النّيابةِ عن صاحبِ الديانةِ على منون مختلفة ، ومجمَل مُتَمدِّدة ، إلّا أنّ النّاظرَ في أحوالِ النّاسِ ينبغي أن يكون قائمًا بأحكام الشريعةِ ، حاملا للصّغيروال كبيرِ ، على طرائقها المعروفة ، لأنّ الشّريعة سياسة الله في الحلق ، والملك سياسةُ الناس للنّاس ، على أن الشريعة متى حَلَتْ من السياسة كانت ناقصة ، والسياسة متى عَرِيَتْ من الشريعة كانت ناقصة ، والسياسة متى عَرِيَتْ من الشريعة المتنين أختى من الآخر ، والثاني أشهرُ من الأوّل (٢٠٠ . قال — أطال الله بقاءه — كنتُ أحبُ أن أعلمَ من أين قلتَ : إن القلِك مبعوث أيضا ؟ فإن هذه الكلمة ما ثبتت في أذنى قط ، ولا خطرت لى على بال ؛ قلتُ : قال الله عن وجل في تغزيله : ما ثبت قد أدنى قط ، ولا خطرت لى على بال ؛ قلتُ : قال الله عن وجل في تغزيله : ( إنّ الله قد بَمَتَ لَكُمُ طَالُوتَ مَلِكاً ) . فعَجبِ وقال : كأتى لم أسمع بهذا قط . في كر للإسكندر سوه أحوال رؤساء مذهبِه لمّا كانَ أبوه احتاز أموالم في سَلَبَ أحوالم ، فقال : يجب للا باء على الأبناء إذالة الله تم عنهم ، [ ومحورُ الإمم، فقال : يجب للا باء على الأبناء إذالة الله تم عنهم ، [ ومحورُ الإثم، وسلَبَ أحوالم ، فقال : يجب للا باء على الأبناء إذالة الله تم عنهم ، [ ومحورُ الإثم، وسلَبَ أحوالم ، فقال : يجب للا باء على الأبناء إذالة الله تم عنهم ، [ ومحورُ الإثم،

<sup>(</sup>١) في (١) فتنوزع، .

<sup>(</sup>٢) فى كلتا المسختين : «والأول أشهر من الثانى» .

<sup>(</sup> ٣ - ج ٢ - الإمتاع)

وأستعطافُ القلوبِ عليهم ، ونشرُ المحامدِ عنهم ؟ ؛ وأمرَ بردِّ أموالهم عليهم ، وزاد في الإحسان إليهـــم . وقال : قد بَلَغَ من فَرْطِ ـــ نفقةِ الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون الإساءةُ سببًا للإحسان إلى أولادهم ، لأنهــم يرَون أولادهم كأنفسهم لأنهم من أنفُسِهم .

فقلت: أيها الوزير ، إنّى لأعجبُ من الإسكندر في الفعلِ الرَّشيد والقولِ السّديد ، فهذا المنصورُ أبو جعفر صاحبُ الشهامةِ والصَّرامةِ أَخَذَ من وجوهِ العراقِ أموالا بخواتيم أصحابها وأفقرَهم ، وجعلَها في خزائنه بعد أن كنبَ على تلك الحرائط والظروف أسماء أهلها ، ثم وصى المهدئ بردِّها على أصحابها بعد موته ، ووكَّد ذلك عليه ، وقال : يا مبنى ، إنما أريدُ بهذا أن أحبِّبَك إلى الناس ، ففعل المهدئ ذلك عليه ، وقال : يا مبنى ، إنما أريدُ بهذا أن أحبِّبَك إلى الناس ، ففعل المهدئ ذلك ؟ فانتشرَ له الصِّبتُ وكثرَ الدعاء وعَجَّت الأصوات ، وقال الناس : هذا هو المهدى ألذى ورد في الأثر ، فقال : هذا مجبَ .

وقال سُقرَاط: ينبغى لمن علم أنَّ البدَنَ هو شيء جُمِلَ نامعاً للنفس مثلَ الآلة للصانع أنْ يطلُبَ كلَّ ما يصير البدنُ به أبعع وأوْفقَ لأفعال النفس التي هي ميه ، وأنْ يَهْرُبَ من كل ما يُصَيِّرُ البدنَ غيرَ نامع ولا موافق لاستعال النفس له . قال أوميرُوس: لا ينبغي لك أن تؤثرَ عِلمَ شيء إدا عُيِّرُتَ به غَصِبْتَ ، فإنك إذا فعلتَ هذا كنتَ أنت القادف لنفسِك .

وقال ديوجانس : مِن القبيح أن ستحرى فى أغذية البَدَن ما يصلُح له ولا يكون ضارًا ، ولا تتحرَّى فى غِداء النَّفْس الذى هو العِلم لثلا يكون ضارًا وقال أيضاً : من القبيح أن يكون الملاّح لا يُطْلِق سفينته فى كلِّ ربح ، ونعن نُطلِق أنفسَنا فى غير بحث ولا أحتبار .

ذكر لنا أبو سليان أن فيلسوفًا وَرَدَ مدينةً فيها فيلسوف، فوجَّه إليه المدَنيُّ كَا سَامَلاًى، يُشير بها إلى أن الاستغناء عنه واقع عنده، فطرَح القادمُ فى الكاس إبرةً، يُعلُمه أن معرفتَه تنفُذ فى معرفتِه.

وقال فيلسوف يونانى : التقلُّبُ فى الأمصار ، والتوسُّطُ فى المحامع (١٠)، والتوسُّطُ فى المحامع والتصرُّفُ فى السِّناعاتِ ، وأستماعُ فنون الأقوال ، مما يزيد الإنسانَ بصيرةً وحكمةً وتجربةً وبقظةً ومعرفةً وعلمًا .

قال الوزير: ما البصيرة ؟ قلتُ : لَحْظُ النفس الأمورَ . قال : فما الحكمة ؟ قلت : مُبلوغُ القاصية من ذلك اللحظ . قال : فما التجربة ؟ قلتُ :كمالُ النفسِ بلِحاظ مالمًا . قال : هذا حسن .

وال أكساغورس: كما أن الإناء إذا أمتلاً بما يسعُه من الماء ثم تُجْعل ويه ريادة على ذلك واض وانصب ، ولعله أن يَخْرُج معه شيء آخر ؟ كذلك الذهنُ ما أمكنه أن تصبطه وإنه يَصْبطه ، و إن طُلِب [ منه ] ضبط شيء آحر أكثر من وُسْمِه تَحَيِّر، ولعل ذلك تُصيّع عليه شيئًا مما كان الذهن ضابطًا له ، وهذا كلام صحيح ، و إنّى لاتعجّب من أصحابنا إذ ظنوا وقالوا : إن الإنسان يستطيع عفظ جميع منون العلم والقيام بها والإبقاء عليها ، ولو كان هذا مقدوراً عليه [ لو جد ، و ] لو و جد لعرف ، ولو عُرف لذ كر ، وكيف يجوز هذا وقلب الإنسان مُضغة ، وفو ته مقصورة ، والبساطة متناه ، واقتباسه وحفظه وتصوره وذكره محدود ؟ ولقد حدّ ثنى على بن المهدى الطبرى قال : قلت ببغداد لأبى بشر: لو نظرت في شيء من الفقه مع هذه البراعة التي لك في الكلام ، ومع هذا

<sup>(</sup>١) فى كلتا النسختين : «والتوسط الجامع».

اللسان الذي تَحقِر فيه كلُّ خَصم . قال : أَفْعَلُ ، قال . فكنتُ أقرأ عليه بألنّها رِ مع المختلفة السكلام ، وكان يقرأ على بأللّيلِ شيئًا من الفقه ، فلمّا كان بعد قليل أَقْصَرَ عن ذلك ، فقلت له : ما السّبب ؟ قال : والله ما أحفظُ مسئّلةً جليلةً في الفقه إلاَّ وَأَنْسَى مَسئلةً دقيقةً في الكلام ، ولا حاجةً لي في زيادة شيء يكونُ سببًا لِنُقُصانِ شيء آخَرَ منِّي .

وسأل رجُلُ آخَرَ أن يُقرِضَه مالا ، فوعده ثمّ غدر به ، فلامهُ النَّاسُ ، فقال : لأنْ يَحمَرَ وجهي مر"ةً أَحبُ إلى من أن يصفرَ مراراً كثيرة .

وَوَلِيَ أَر يُوسَ وِلايةً مَقَالَ له أَصَدَقَاؤُه : الآن يَظْهَرُ مَصَلَكَ . فقال : ليست الوِلايةُ تُظْهَرُ ٱلرَّجَلَ ، بل ٱلرِّجَلُ يُظهر الولاية .

وقال دِيُوجانِس . أَلدَّنيا سوقُ المسافر ، فليس ينبغى للعاقِل أن يشترى منها شيئًا فوق الكفاف .

وقيل لاسطفانُس: مَنْصَديقك؟ قال: الذي إذا صِرْتُ إليه في حاجة وجدتُهُ أَشَدَّ مُسارعةً إلى قضائها منّي إلى طلبها.

وقال أفلاطون : إن للنفس لذَّتين : لذَّةً لهَا مُجَرَّدَةً عن الجسد ، ولَذَّةً مُسَارِكة للجسد ، فأما التي تُشارك مشارك فيها البدنَ فالطعام والشراب وغيرُ ذلك .

وقيل لسُقْراط: كيف ينبغى أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بتَمَنَّ لِهَا ، ولا تُتُبعوها بتأسّف عليها ؛ فلا ذلك تُجْدِ عليكم ، ولاهذا راجع إليكم. وقال سُقْراط: القُينية (١) مخدومة ، ومن خدم غيرَ نفسِه فليس [ بحر ] .

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين: « القينة » ؛ وهو تحريف ؛ والقنية : ما يقتني

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلاناً يسىء الثناء عليك ، فقال: أنا أعلم أن فلاناً ليس بشرِّير، فينبغى أن يُنظر هل ناله من ناحيتنا أمر دعاء إلى ذلك، فبَحَثَ عن حالِه فوجد ها رَثَّة ، فأمر له بصلةٍ سنيَّة ، فبلغه بعد ذلك أنه يبسُط لسانه بالثناء عليه فى المحافل؛ فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خير أوشر.

قيل لطيا الوس : لم صِرْتَ تسى القول في الناس؟ قال : لأنه ليس يمكنني أن أسى اليهم بالفعل . وكان مرة في صحراء ، فقال له إنسان : ما أحسنَ هذه الصحراء! قال : لو لم تَحْضُرْها أنت .

وقال عالوس: ما وجه الأهتمام بما إن لم يكن (١) أُجْزِئَ مَوْنَهُ ، و إن كان فالمنفعة به و بحصوره قليلة منقطعة .

وقال سُقْراط: بنبغى إدا وَعَظْتَ أَلاَ تَتَشَكَّلُ بِشَكُلُ مَنْتُمْ مِنْ عَدُوّ، ولَكُنْ بشكل من بُسْعِطاً و يَكُوِى بعلاجه داء بصديق له ، و إذا وُعِظْتَ أيضاً بشىء فيه صلاحُك ، فينبغى أن تشكّل بشكل المريض للطبيب.

ركب مقار يوس في حاجة ، فر بزيمُوس ومد نعلق به رجل يطالبه بمال اختدعه عنه وعليهما جماعة من الناس ، وهو بسأله تنجيم ذلك المال عليسه نجوما ليؤديه ، ويتصرع أشد التصر ع . فقال منقاروس : ماطَلِبَتُك عند هذا الرجل؟ فقال: أتانى عدعنى بالزهد والنُسك عن مالى ، ووعدنى أن يملاً بيتى ذهباً من صنعنه ، فلم أزل في الأسترسال إلى ظاهره السليم حتى أفقرى باطنه السقيم . فقال له مقار يوس : إن كل من بذَل شيئاً إنحا يبذله على قدر وسعه ؛ وكان زيمُوس أتاك على حاله التي هو عليها ، ولم يكن ليتسبع لأكثر من ذلك القول ؛ وأمّا عمل الذهب فبيّن ظاهر ، لأن فقره يكن ليتسبع لأكثر من ذلك القول ؛ وأمّا عمل الذهب فبيّن ظاهر ، لأن فقره يكن ليتسبع لا تعبّن وضعفه عنه ، ومن أمّل الغنى عند الفقير فبيّن ظاهر ، لأن فقره يكن يدكن همنا تامة ، أى إن لم يوجد ؟ وكذلك نوله : «كان الآق.

فغاية مايُسْكِنُ أَن يَبِلْغَهَ أَن يَصِيرَ مِثْلَهَ ؛ وآخِرُ ما يُؤمَّلُ عند الفقير نَيْلُ الفَقْر . فقد أَصَبْتَ ما كُنْتَ تُحِبُ أَن تَجِدَه عند زِيمُوس ؛ وهو حَظَّ إِن تَمَسَّكُت به لم يَمْلُ بما تَلِف مِنْ مَالِك ، ولَنْ كَان وَعَدَكَ أَن يُفيدَك مالاً باطلاً فلقد أفادَك معدناً حقّا ، من غير قصد إلى نفعك . ثم أَقْبَلَ على زِيمُوس وقال له : ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المَعادِنِ الطبيعيّة ! إِنَّ المعادِنَ تَلفِظُ الذَّ هَب ، ومَعْدِنَك ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المَعادِنِ الطبيعيّة ! إِنَّ المعادِنَ تَلفِظُ الذَّ هَب ، ومَعْدِنَك هذا يَبْتلع الذهب ؛ ومَنْ جاوَرَ معْدناً منها أغناه ، ومَنْ جاوَرَ معْدناك أَفْتُره ؛ والمَعدِن الطبيعيّة تُثمْرُ من غير قوْل ، ومعدنك تقول مِنْ غير إثمار . فقال ولمَادِنُ الطبيعيّة تُثمْرُ من غير قوْل ، ومعدنك تقول مِنْ غير إثمار . فقال زيمُوس : أيّها العاصل ، لئن عِبْتَني فلَسْتُ بأوّلِ حكيم لِقِي من النّاسِ الأَذَى . وتقال له : أَجَلْ ، ولا آخِرِهِ ولا أوسَطهِمْ ، لكنّك من الجهّالِ الدّين لَقِيَ الناسُ مِنْهُم الأذَى .

(١٦) فقال — أعلى الله قولَه — : فهل لهذا الأمر — أغبى الكيمياء — مَرْجوع؟ وهل له حقيتة ؟ وما تَحْفَظُ عن هذه الطائفة ؟

مكان الجواب، أمّا يَعْبَى بنُ عَدِى ﴿ وَهُو أَسْنَاذُ هَدُهُ الْجَاعَةَ ﴿ مَكَانَ فِي إِصْبَعِهِ حَاتَمْ ۚ مَن قِصَةٍ يَزْعُمُ ۚ أَنَّ قِشَتَهُ مُعَلَّتُ بِين يَدِيهِ ، وأنّه شاهَدَ عَمَلُهَا عياناً ، وأنه لا يَشُكُ فَى ذلك .

وأمَّا أصحابُه كا من رُرْعَة وأبن الخمّار ، مذَ كروا أنّ دلك تَمّ عليه من فعل لم يَعْطِنُ له من بَعْضِ من أغترَّه من هؤلاء المُحْتَالِينَ الخَدَّاعين .

وأما شيخنا أبو سليمان فحصلت من جوابه على أنَّه ممكن ، ولم يَذكر سبب إمكانِه ولا دليل حقيقته .

وأما أبو زيد البَلْخِيّ — وهو سيّد أهل المَشْرِق في أنواع الحكمة —

فَذَكَرَ أَنَّه مُحَالٌ وَلا أَصْلَ له ، وأنَّ حِكمة الله تعـالى لا توجبُ صحة هذا الأمر ، وأنَّ حِكمة الله تعـالى لا توجبُ صحة هذا الأمر ، وأنَّ صَحْتَهُ مَفْسَدةٌ عامّة ، (وَاللهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ) .

وأمّا مِسْكُورَه — وها هو بين يديك — فيزُّمُ أن الأمر حَقُّ وصحيح ، والطبيعة لا تمنع من إعطائه ، ولكنَّ الصناعة شاقة ، والطريق إلى إصابة المقدار عَسِرة ، وَجَمَ الأسرارِ صَعْبُ و بعيد ، ولكنه غير مُمْتَنِع ؛ فقد مضى عُمْرُه في الإكباب على هذا بالرى أيام كان بناحية أبى الفضل (١) وأبى الفتح ابنه مع رَجُل يُعْرَف بأبى الطَّيب ، شاهَدْتُه ولم أحد عَقْله ، فإنه كان صاحب وَشُواس وكذب وسَقَط ، وكان مخدوعاً في أوّل أمره ، خادعاً في آخر عُمره .

وأبينُ ما سمعتُه في هذا الحديث أنَّ الطبيعة فوق الصناعة ، وأنَّ الصناعة دون الطبيعة ، وأن الصناعة تتشبَّه بالطبيعة ولا تكل ، والطبيعة كلا تتشبّه بالصناعة وتكُّل ، وأنَّ الطبيعة قوَّة إلهيّة ساريَة في الأشياء واصلة إليها ، عاملة فيها بقدر ما للأشياء من القبول والاستحالة والأنفعال والمواتاة ، إما على التَّام ، وإما على النقصان ، وقيل : إنَّ الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في المادّة أَبْعَدَ الطرَّق ، ولا تترُّكُ أَثْرَبَ الطَّرُق ، فلما كانت المعادِنُ هي التي تُعطى هذه الجواهم على قدر المقابلات العلويَّة والأشكال السهاويّة والموادِّ السُّفليّة والكائنات الأرضيَّة ، لم يَجزُ أن تكون الصِّناعة مُساويةً لها ، كا لم يَجُزُ أن تكون الصِّناعة مُساويةً لها ، كا لم يَجُزُ أن تكون مُستعليةً عليها ، لأن الصناعة بشريَّة مستخرَجة من الطبيعة التي هي إلهيّة ، ولا سبيلَ لقُوَّة بَشَريَّة أن تنالَ قُوَّة إلهيَّة ، المساواة ؛ فأما بالتشبيه والتقريب والتَّليس ، فيُمكن أن يكون بالصِّناعة شيء كأنَّهُ ذَهَبُ أو فضة ، وليس هو في والتَّليس ، فيُمكن أن يكون بالصِّناعة شيء كأنَّهُ ذَهَبُ أو فضة ، وليس هو في

<sup>(</sup>١) يريد أبا الفضل بن العميد .

الحقيقة ، لا ذَهَبُ ولا فِضَّة ؛ وإذا كان ظُهور القُطن بالطَّبيعة وظهورُ الثوْبِ بالصِّناعة فليس لهذه أن تَعْرِض لهذه ، [ولا لهذه أن تَعْرِض لهذه] ؛ والأمور مَوْزُونة (١) ، والصناعات متناهية ؛ فإن ادَّعِي في شيء من الصناعة مايزيد عليها حتى تكونَ كأنها الطبيعة ، احتيج إلى بُو هان واضح ، وإلى عيان مصرِّح ، لأنَّا نعلم أنّه ما من صناعة ولا علم ولا سياسة ولانحْلة ولا حال إلا وقد مُمِل عليها ، وزيد فيها وكُذِب من أجلها بما إذا طَلَبْتَ صحّته بالبرهان لم تَجِد ، أو بالعيان لم تقدر .

فأما أصحابُ النّسك ومن عُرِف بالعبادة والصّلاح ؟ فقد ادُّعي للم أن الصّفر يُصيّر لهم ذهباً ، وشيئاً آخر يصير فضة ، وأن الله عن وجل يُزلّزلُ لهم الجبل ويُنزل لهم القطر ، ويُنبت لهم الأرض ، وغير دلك مما هو كالآيات للأنبياء الذين يأتون من قبل الله بالكتب والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح ، وربما يسمّى كثير من الناس ما يَظهر للزّهاد والمُبّاد من هذا الصرب كرامات ولا يسمّى كثير من الناس ما يَظهر للزّهاد والمُبّاد من هذا الصرب كرامات ولا يسمّيها معجزات ، والحقائق لا تَنقلِبُ بالأسماء ، فإن المسمّى بالكرامة هو المسمّى بالمعجزة والآية .

والغَوضُ في هذا الطَّرَفِ قديم ، وقصْلُه في الحقِّ شاقٌ ، والتنازُعُ فيه قائم ، والظَّنَّ يَعملُ عَلَه ، واليقين غيرُ مظفور به ، ولا موصول إليه ؛ والطبيعة قد أولعت الناس بادِّعاء الغرائب ، وبَعَثَنَهُمْ على نُصْرتها بالوَفقُ والخَرْق ، والتسهيل واللَّجاج ، والمواتاة والمتحك ، ولله في طيِّ هذا العالَم المُلوي أسرار وخفايا وغيوب ومكامن لا قوة لأحد من البَشَر بالحِسِّ ولا بالعقل أن يحوم حولها ، أو يبلغ عَمْقهَا ، أو يدُرِكَ كُنْهها ، ومن تَصَرَّف عَرَف ، ومن عَرَف سَلِم ، والسلام .

<sup>(</sup>١) كدا وردت هذه الـكلمة فى كلتا النسختين .

وحكى لنا أبوسليان أنَّ أرِسْطوطاليس كتب إلى رجل لم يُشَغِّعُهُ ((۱) فى رَجُل (۱۸) سأله السكلامَ له فى حاجة : إن كنت أرَدْتَ ولم تَقْدِرْ فعذور ، و إن كنت تَريد ولا تَقْدر . تَدُرْتَ ولم تُرُدُ فسوف يجى وقت تريد ولا تَقَدْر .

وقال بعض الحكاء: لا تُرَفِّهوا السِّفْلة فيعتادوا الكسّلَ والراحة ، ولا تجرِّئُوم فيَطلُبُوا السَّرَفَ والشَّفَب ، ولا تأذنوا لأولادِم في تعلَّم الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم أذْهَن (٢) وأغْوَص ، وعلى التعلَّم أصبَر ؛ ولا جرم فإنهم إذا سادُوا (١) في آخر الأمر، خرَّبوا بُيُوتَ العِلْيَةِ أَهِل الفصائل .

وقال فيلسوف : للنفس خُسُ تُوَّى : الحسّ والوَّهم والذَّهْن والأختبار (١٩) والمسكر .

وَأَمَا الْحِسُّ فَلَحَاقُ الْأَشْيَاءَ بِلَا فَحْسَ ، وَلَا يُحْتَاجِ فَى ذَلِكَ الَّلْحَاقِ إِلَى شَىءَ آحر ، إلا أن يكون ممنوعاً بمامع ، وذلك إذا وجد شيئاً أبيض حَكم بأنه أبيض بلا مِكْر ولا فياس .

وأما الوهم ، فإنه يقع على الأشياء بتوسُّط الحسُّ .

وأما الأحتبار فيوافق الفكر، كقولك: النفْسُ لاتموت، فهذا قولُ اختبارِي المعدد الفكر، فهذا قولُ اختبارِي المعدد الفكر، فإن كان هذا هكدا فالاحتبار ليس بقياس، ولكنه أُفُقُ القياس. وأما الذِّهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء.

وقال آخر شبيهاً بهذا الكلام ، ولا بأس أن يكون مضموماً إليه ، ليكون شمل الفائدة أكثر نظاماً وأقرَبَ مراماً.

<sup>(</sup>١) يشفعه : يقبل شفاعته

 <sup>(</sup>۲) أذهن ، أى أجود ذها ، وفي (١) « أدهى » ، وفي ب « أذهب » ، وهو تصحيف في كلتيهما .

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين : « صاروا » .

قال: ليس للحَواسِّ والحركات فِعْلُ دون أن تَبعثُهَا القوَّة الميزَّة، فلذلك لا يُحسُّ السَّكْرَان ولا النائم، وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تصيحُ إلا بعد أن يَعْرض فى فِكْرها شىء، ولا تتحرَّكُ إلا بأ نبعاث القوَّة الميزة.

ولكل واحد من الحيوان ثلاثةُ أرواح في ثلاثة أعضاء رئيسَــة : نفسيّة ُ في الدماغ ، وحيوانيّة في القاب ، وطبيعيّة في الكبد .

وفى كل واحد منها قوّة ثميزًة بها يتم عَله ، فالتى فى الدّماغ مى العقل الميزّ الحارس البدن ، ومنه بَنبعث الحِسُ والحركة ، [والتى] فى القلب تنبعث منها الحرارة الغريزية فى جميع البدن ؛ ورعموا أن تلك الحرارة هى الرُّوح ؛ والّتى فى الكبد هى موضع الهَصْم والنصج ، وهى التى تنصج الطعام ونغيره وتحيله دما وتورَّع فى كلِّ عصو ما هو ملائم له ، وبالجادية يَجْذِب ، ويالحابسة تَحبِس ، وبالماضمة تَه فِيم ، وبالدَّافعة تَدفع .

وأما الدَّماع فينقسم ثلاثة أقسام الحُجُر بينها أَغْسِيَة ، أحدُها في مقدَّم الرأس مَوْضع العقَّلِ والفِكْرِ والنمييز ، الرأس مَوْضع العقَّلِ والفِكْرِ والنمييز ، والثالث في مؤخَّر الرأس موضع الحفطِ والدُّكر والقَبول : مكلُّ واحد ثما ذكرنا يخدمُ الآحر ، وإن ضَعْف أحدُها ضَعْف لضَعْفه الآحر ، وما عتدالهن وسلامَتهن فوامُ البَدَن والنَّفس .

ولكلُّ واحدِ منها آلةُ بنها يستعين على خِدْمَةِ الآخرِ .

قال : فَكَمَا أَنَ الرَّحَى إِذَا نقصتَ شيئًا منها أَو زدتَ أُفسِد الطحن ؛ إمّا بزيادة أو نقصان ،كذلك سأئرُ خَدَمه وآلاته .

وقال: الدِّماغ مَسكَن المَقْل ، وخَدَمُه الحسُّ والحركة ؛ والقلب مَسْكن

الخرارَة الغريزية ، وخَدَمُهُ العُروق الضَّوارِب؛ والسَّكِيد مَسكن النَّضَج والهضم ، وخَدَمُها العُروقُ غيرُ الضَّوارب .

وقال: النار تُحرِق، فإذا كانت موجودةً فالدُّخان والرَّماد موجودان، والدُّخان رَمادٌ لطيف، والرَّمادُ دخانُ كثيف.

وقال أبو سليمان : ذكر بعضُ البحّاثين عن الإنسان أنّه جامع لكلّ ما تَفَرَّقَ في جَمِيع الحيوان ، ثم زاد عليها وفُضًّل بثلاث خصال : بالعقل والنظر في الأمور النافعة والصّارّة ، و بالمنطق لإبراز ما استفاد من العقّل بوساطة النظر ، و بالأيدى لإقامة العبيعة بقوّة النفس .

ولمّا أننَطَم له هذا كلّه حَمَ الحِيلَ والطّلَبَ والهَرَب والتكايد والحذر ، وهذا نَدَل الشّر عة والحِفّة التي في الحيوان ، واتخذ بيده السلاح مكان الناب والمحقّل الشرعة والحِفّة التي في الحيوان وقاية من الآقات ، والعَقْلُ يَنْبُوع والمحقّل والقرن ، وأتخذ الجُنَن لتكون وقاية من الآقات ، والعَقْلُ يَنْبُوع العلم ، والطبيعة ينْبُوع الصّاعات ، والفِكر بينهما قابِل منهما ، مُؤدّ من بعض إلى معص ، قصواب بدبهة الفِكر من صِحّة العقل ، وصواب رَويّة الفِكر من صِحّة الطباع .

ومال أبو العباس: الناُس فى العِلم على نلاثِ درجات، مواحد يُلهَم مُيُعَلَّمُ (٧٠) ميصير مَبْدأ، والآخر يُجمع له بين ميصير مَبْدأ، والآخر يُجمع له بين أن يُلهَم وأن ينعلم. ويكون بقليل ما يتعلَّم مُكثِراً بقوّة ما يُلهَمَ .

وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه - ونفسه - وهي له - منقَسم "؛ فإن اقتبَس من العَقْل قَوَّى نُورُه ما هو له من النَّفْس ، وأَضْعَف ما هو عليه من الطبيعة ، فإن لم يكن يَقْتَبِس بقى حيرانَ أو مُتهوِّراً .

وقال سُقراط: الكلام اللطيفُ ، ينْبُو عن الفَهم الكثيف.

وحَكَى لنا أبو سليمان قال: قيل لفيلسوف: مابالُ المريض إذا داوَاهُ الطبيبُ ودَخل عليه فَرح به وقَبل منه وكافأه على ذلك ، والجاهلُ لا يفعل ذلك بالعالم إذا عَلّمه وبَيَّنَ له ؟ فقال : لأنَّ المربضَ عالمِ " بما عند الطبيب ، وليس الجاهِل كذلك ، لأنَّه لا يَعْلمُ ما عند العالم .

وقال ديوجانس لصاحبه: أما [نَمْلِمَ] أنَّ الحمامَ إذا كان سَمَائيًّا كان أُغْلَى ثَمَالًاً كان أُغْلَى ثَمَالًا ، و إذا كان أَرْضِيًّا كان أقل ثمناً (١٠).

قال - أبقاه الله - هذا مَثَلُ في غاية الحُسْن والوُضوح.

[ وقال ديوجانس (٢٠): المأكول للمدن ، والمَو هوب للمَماد ، والمحموطُ للعدق. وقال فيلسوف : التهاونُ بالسير أساسُ للوُ قوع في الكثير .

وقال أفلاطون: مَثَلُ الحَكيم كَمثَل النملة بَجَمَع في العبيف للشتاء، وهو يَجمع في الدنيا للآخرة.

وقال فيلسوف: من يصف الحكمة بلسانه ولم ينَحلَّ بها في سرّه وحهره فهو في المثَلَ كرَّجُل رُزِق ثو مَا فأحذ نظرَ فه فلم تَلمَسه .

وقال السيد المسيح: إن أسطعتَ أن تَجعلَ كَنْرَكَ حيث لا أكله السُّوس، ولا تدركه اللَّصوص، فأ معل. ]

قال فيلسوف : إدا نارعك إنسانُ فلا نُجِبْهُ ، فإنَّ الكلمة الأولى أَنْثَى وإجابتُهَا فَحُلُهُا ، وإن تركتَ إجابتُهَا عَتَرْتُهَا وَقَطَعْتَ نَسْلَهَا ، وإن أَحَبْتُهَا

<sup>(</sup>١) يلوح لنا أن في هده الفقرة بقصاً سقط من الباسيح في كلتا البسحتين .

 <sup>(</sup>۲) آخر هذه الريادة التي نقلناها عن ب بعس كلمات مطموسة لم ستطع تميزها ، فلم
 شبتها ، فانظرها في هامش الورقة رقم ٢٠٤ من هذه النسخة .

أَلْقَحْتُهَا ؛ فَكُمْ مِن وَلَدٍ يَنْمُو بِينِهِما في بطني واحد .

وقال فيلسوف : إنَّ البعوضةَ تَحْيا ما جاعت و إذا شَبِعَت ماتت .

وقال ديوجانس: إن تَكُنُّ مِلْحًا يُصْلِح، فلا تَكن ذُبابا يُفْسِد.

وقيل لديوجانس : مِن أين تأكل؟ فقال : مِنْ حيث يأكل ُعبدُ له رَبّ . وقال ديوجانس :كن كالعروس تُر يد البيت خاليا .

قيل لأُرسُطوطاليس: إنَّ فلاناً عاقِلٌ. قال: إذاً لا يفرح بالدنيا .

وقيل لفَيثاغورس: ما أمْلكَ فلانا لنفسه! قال: إذاً لا تَصْرَعُهُ شهُوَتُهُ ، ولا تَخْدَعُه لَذَّنُهُ .

وقيل لأسقلبيوس: فلانُ له همَّة . قال إذاً لا يَر ْضَى لَنَفْسِه بدون القَدْر .

ومَدَح رجل ثَيُودوروس على زُهْده فى المال قال : ومَا حَاجَتَى إلى شيء البَخت يأتى به ، واللؤْمُ يَحْفَظُه ، والنفقةُ تُبَدِّدُه ، إنْ قلَّ غَلَبك الهمُ بتكثيره ، وإن كثر تَقَسَّمكَ فى حِنْظِه ، يَحْسُدُكَ من فاته ما عندَك ، ويَخْدَعُك عنه من يَطْمَم فيه منك .

وقال سُقراط: ما احِبُّ أن تَكُون النفسُ عالمةَ بكل ما اعِدَّ لها ؛ قيل: ولم ؟ قال: لأنها لو عَلِمتُ طارت فَرَحًا ولم يُفْتَفَعُ بها.

وقال ديوجانس : القلبُ ذو لطافة ، والجسمُ ذو كَثَافة ، والكثيفُ يَحْفَظُ اللطيفَ كَضَوْءِ المِصْباحِ في القِنْديل .

وقال العلاطون: العِلمُ مِصباحُ النفس، ينفى عنها ظُلمةَ الجهل، فما أَمْكنكُ أَن تُضِيف إلى مِصباحِك مصباحَ غيرك فأَ فعَلْ.

قال أبو سليمان : ما أحسَنَ المِصباح إذا كان زجاجُه نقيًّا ، وضوءه ذكيًّا ، وزَيْتُهُ قويًّا ، وذُبالُه سَوِيًّا .

قيل لسقراط: ما أَحْسَنُ بالمرء أن يتعلَّمه فى صِغره ؟ قال: ما لا يَسعُه أن يَجْهَلَه فى كِبَرِه .

قال أبو سليمان : ومن هاهنا أَخَذَ مَنْ قال : يَحْسُن بالمرِّ التعلُّمُ مَا حَسُنَتْ به الحيـاة .

قيل لهوميروس: ما أَصْبَرَكَ على عَيْبِ الناسِ لك! قال: لأنَّا ٱستَوَيْنَا فَى العَيْبِ ، وأنا عندهم مِثْلُهم عِنْدِي .

وقيل للإسكندر: أى شىء أنتَ به أَسَرُهُ ؟ . فال : فُوَّ تَى على مكافأة من أَحْسَنَ إلىَّ بأَحْسَنَ مِن إحسانه .

[ وقال ديوجانس : إنّ إقبالَك بالحديث على مَن لا يَفهم عنك بمنزلةِ من وَضع المائدةَ على مَقْبَرَةُ ] .

ورأى دَيُوجانِس رجلاً يأكل ويتذرَّع () ويُكثُرُ ، فقال له : يا هدا ، ليست زيادة القوّة بكثرة الأكل ، ور بما وَرَدَ على بَدىك من دلك الصررُ العظيم ، ولكنَّ الزيادَة في القوَّة بجودة ما يقبل بدنك منه على الملاممة .

وقال ديوجانس: الدهبُ والفصَّة فى الدار بمهرلة الشَّمس والقمر فى العالَ . قال أبو سليمان: هذا مليح ، ولكن ينبغى أن تَبْقَى الشمس والقمر فإنهما يكسفان فيكونان سببًا لفساد كثير، ويذوبان (٢٠) ويُحْمَيان فيكونان ضارَّيْن . وقال أعلاطون: موت الرؤساء أصلحُ من رآسة السَّفْلة .

وقال : إذا نخل الَملِكُ بالمال كثر الإرجاف به .

وقال سولون : العلمُ صغيرٌ في الكَمِّيَّة ،كبيرٌ في الكيفيّة .

<sup>(</sup>١) يتذرع ، يكثر ويفرط . (٢) ويدونان ، أى الذهب والفضة .

وقال أبو سليمان : يعنى أن القليل منه إذا استعملتَه على وجهه كان له إناء ونفع فائض وَدَرُّ سائح ، وغاية معمودة ، وأثَر ساق . وهذه كلَّها كيفتيات من تلك الكَشِّيَة .

وقال أفلاطون : لا يَسُوسُ النفوسَ الكثيرةَ على الحقِّ والواجِبِ من لا يُمْكِنُه أن يَسُوسَ نفسَه الواحدة .

وقال سُقْراط: النَّفْس الفاضِلَةُ لا تَطغَى بالفَرَح، ولا تَجزعُ من الترَح، لأنها تنظر في كلِّ شيء كما هو ، لا تسلُبُه ما هو له ولا تُضِيفُ إليه ما ليس منه ؟ والفرَحُ بالشيء إعما يكون بالنَّظَر في محاسِنِ الشيء دون مساوئه ، والتَّرَحُ إنحا يكون بالنَّظر في محاسِنه ؟ فإذا خَلَصَ النظرُ من شَوْبِ الغلط يكون بالنظر في مساوئ الشيء دون محاسِنه ؟ فإذا خَلَصَ النظرُ من شَوْبِ الغلط فيا يُنْظَر فيه انتنى الطُّغْيَان والجزع ، وحَصَلَ النظامُ ور بع (١).

قال ديُوجانس: ينبغى للإنسان أن يَنْظُرُ فى المرآة ، فإن كان وَجْهه حَسناً أَستَقْبَحَ أَن يُصِيفَ إليه فِعلاً قبيحاً ، وإن كان وجهه قبيحاً أَمْتَعَضَ أن يضيف قبيحاً إلى قبيح حتى يتضاعَفَ القُبْح .

ومال إبقراط: منزلة لطافة القَلْب في الأبدانِ بَمَذَلة لطافة الناظر في الأجفان. وقال: للقَلْب آفتان: وهما الغمُّ والهمُّ ، فألغمُّ يَعْرُض منه النَّوْم ، والهمُّ يعرض منه السَّهرَ ، وذلك أن الهمَّ فيه فكرَ في الخوْفِ مما سيكون ، فهنه يَعْلِبُ السَّهر؛ والغمَّ لا فكرَ فيه ، لأنه إنما يحدُث لما قد مضى وكان.

وقال أملاطون : من يصحب السلطانَ ملا يَجْزَع من قسوته ، كا لا يَجْزَع النَّوَّاصُ من مُلُوحة البَحْر .

قال أبو سليمان : هــذا كلامُ ضرُّه أكثرُ مِنْ نَفْعه ، وإنَّما نفَّقه صاحبُه

<sup>(</sup>۱) ربع ، أى ثبت ودام .

بالمِثال ، والمثالُ يَسْتَجيب للحقِّ كما يَسْتَجيب للباطل ، والموَّل على ما ثَبَت بالدُّليل ، لا على ما يُدَّعَى بالتَّمثيل ، وقد يَجِبُ أن يُجْتَنَبَ جانبُ السُّلطان بغاية لأستطاعة والإمكان، إلا إذا كان الدهرُ سلمًا من الآفات الغالبـة . فقال له الأندلسيّ : وما صورةُ الزمان الخالى من الآفات ؟ مقال : أن يَكُون الدينُ طَر يّا (١)، الدولة مقبلة ، والخصبُ عامًّا ، والعِلْم مطلوبا ، والحكمة مَرْغوبا فيها ، والأخلاق طاهرة ، والدعوة شاملة ، والقلوبُ سليمة ، والمعامَلات متكافئة ، والسياسـة مغروسة ، والبصائر متقاربة . فقال . هذا لوصَحَّ لأرتَفَعَ الكونُ والفساد اللذان وهما سوسُ هذا المكان ، فقال : غلطت يا أبا عبد الله ، فإن الكونَ والفسادَ يكونان على حاليهما ، ولـكتهما يقعان على مَعْلُومَيْن للصورة الثابتة ، والسياسة العامّة الغالبة ، كأنك لا تحس بالفرق بين زمان خِصْب الأرض وجَدْمها ؛ وكما أنَّ للأرض خِصْبا وجَدْبا ؛ كذلك للأحوال والأديان وللدُّوَل صلاحٌ ومساد ، و إقبالُ و إدبار ، وزيادَةٌ وُنقُصان ؛ ولو كان ما خلَّتَه لازما ، لكنَّا لا نَتَمَنَّى مَلِكًا عادلًا ، ولا سائساً فاضلا ، ولا ناظراً ناظها ، ولا مدبِّراً عالماً ؛ وكان هذا لا يُعْرَف ولا يُعْهَد ، ويكون في عُرْض المُحال كُوْنَهُ ووجْدانُه ؛ وليس الأس هَكَذَا فَقَدَ عَهَدْنَا مِثْلَ أَبِّي جَفَّفُر بِسَجِسْتَانَ ، وَكَانَ وَاللَّهُ بَصِيرًا خَبِيرًا ، عالمًا حکما ، یَقِظًا حَذِراً ، یَخْلُقُ ویَفْری ، ویَریشُ ویَبْری ، ویَکسو ویُعْری ، ويُمْرِضُ ويُبْرِى ، وهكذا مِثْلُ أَبِي جَمْفَر بِالأَمْسِ مَلِكَ العِراقِ في حَرَامَتِــه وصَرامَتِه وقيامِه في جميع أُموره ، بنَظَرَه وتدبيره ؛ وكذلك قد عهد الناس قبلَنا مَثْلَ هذا ، فلِمَ يَقع التَعَجُّبُ مِنْ شيء عليه مَدارُ الليل والنهار .

وقال ديوجانس لصاحب له : أُطْلُب في حياتِكَ هذه العلمَ والمالَ تَمْلِك بهما

<sup>(</sup>١) طريا: يريد غضّا ناصرا.

الناس ، لأنك بين الخاصة والعاتمة ، فالخاصة تعظّمُك لفَصْلِك ، والعامّة تعظّمك لمالك (١) . لمالِك (١) .

وقال أُفلاطون: إنَّ الله تعالى بقَدْر ما يُعْطِى من الحِكْمَةِ يَمْنَع الرِّزْقَ ؟ قال أبو سليمان : لأنَّ العِلْمَ والمـالَ كضرَّ تَيْن قَلَّمَا يَتَجْتَمِمان ويَصْطَلِحان ، ولأنَّ حَطَّ الإِنْسَان من المال إنما هو مِنْ قَبيل النَّفْسِ الشُّهُوَيَّة والسَّبُعيَّة ، وحَظَّه من العِلْمِ إِنْمَا هُو مِن قَبِيلِ النَّفْسِ العاقِلةِ ، وهٰذان الحَظَّان كالمتعانِدَيْنِ والضِّدَّين . قال : فيجب على الحصيف والمميِّز أن يعلم بأن العالم أشرَفُ في سِنْخِه وعُنْصُرِه ، وأوَّلِهِ وَآحِرِه ، وسَفَر ه وحَضَرِه ، وشهادَتِه [ ومَغيبِه (٢) ] من ذي المـال ؛ فإذا وُهِبَ له العِلْمُ علا تَأْسَ على [ المال الذي يُجْزَئُ منه اليسير ، ولا يُلْهِبُ نفسه على ] فوْ نِهِ حَسْرَةً وأَسَفاً ؛ فالعِلْمُ مُدبِّر ، والمالُ مُدبَّر ؛ والعِلْمُ نَفْسَى ، والمالُ جَسَدِي ، والعِلْمُ أَكْثُرُ خُصوصيَّةً بالإنسان من المال ، وآفات صاحب المال كتيرة وسريعة ، لأنَّك لا ترَى عالماً سُرق علْمُهُ وتُرك مقيراً منه ؛ وقد رأيتَ جماعةً سُرقَتْ أموالهُم ونُهبتْ وأُخِذَتْ ، وَبَقَى أَصحابُهَا مُحتاجين لا حيلةَ لهم ؟ والعِلمُ يزْ كُو على الإِماق ، ويَصْحَب صاحبَه على الإِمْلاق ؛ ويَهْدِي إلى القَناعة ، ويُسْبِلُ السِّتْرَ على الفاقة ؛ وما هكذا المال .

<sup>(</sup>١) عبارة « ب » فالحاصة تعضلك بما تعلم ، والعامة بعظمك بما تملك .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هده الكلمة فى كلا الأصلين .

## الليلة الثامنة عشرة(١)

وقال مَرَّةً : تعالَ حَتَّى نَجْعَلَ ليلَتنا هذه مُجونيّة ، ونأخذَ من الهزل بنصيب وافر ، فإنَّ الجِدِّ قد كَدَّنا ، ونالَ مِن قُوانا ، وملَأَنا قَبضاً وكَرْباً ، هاتِ ماعِنْدَك ، قلت : قال حَسْنونُ المَجْنون بالسكوفة يوماً — وقد اجتمع إليه المُجَّان يَصف كل واحد منهم اذّات الدُّنيا — فقال : أمّا أنا فأصف ماجَرَّبتُه ؛ فقالوا : هات ؛ فقال الامْنُ والعافية ، وصَغْعُ الصُّلُع الرُّرْق ، وحَكُّ الجَرَب ، وأكل الرُّمان في الصَّيف والمنظلاء في كلِّ شهرين ، و إنيان النساء الرُّعْن والصبيانِ الرُّعْر (٢٠ ، والمَشْء بلا سَراويل بين يَدَى من لا تَحْتَشمُه ، والمَرْ بَدَة على الثقيل ، وقلة خلاف من تحبُهُ إلى والتَّمَرُ سُ (٢٠ بالحَمْقَ) ومؤاخاة ذَوِي الوفاء ، وتركُ معاشرة السَّفْلة من قال الشاعى :

أَصْبَحْتُ مَن سُغُلِ الْآنامِ إِذَ بِعْتُ عِرْضِي بِالطَّعَامِ الْمُعَامِ الْطَعَامِ أَصْبَحَتُ مِن سُغُلِ الْآنامِ أَصْبَحَتُ صَغْعَانًا (1) لَثِي مَ النَّفسِ مِن قوم لِثامِ فِي أَسْتِ أُمِّ رَبَّاتِ الخِيا مِ ومن يَحِنُ إلى الخِيامِ

<sup>(</sup>۱) هذا العد حسبا هو وارد فى (۱) وقد سبق لما استظهار عبر ذلك فى الحاشية رقم من صفحة ۲۷ فانظرها . ويلاحظ أن المؤلف قد أتى فى هذه الليلة ببعض من المجون السا والنوادر المبتذلة ، ولولا الأمانة العلمية والإخلاص للتاريخ لحدفنا أكثرها واكتفينا بما لط ورق ولم ينب عنه الذوق . على أن المؤلف قد اعتدر عن ذلك فى آخر الليلة ص ٦٠ مسة لمل أقوال حس الصحابة

<sup>(</sup>۲) الزمر : جم أزمر ، وهو الذي لا شعر له .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل • والتمرى » ؟ وهو تحريف إذ لا يناسب معناه سياق ما يأتى به
 والتمرس بالحق الاحتكاك بهم لإظهار ما عدم من الحاقة تفكها بهم .

<sup>(</sup>٤) صفعاناً ، أي يصغع من الناس لذلته وخسته .

نفسي تحرن إلى الهُلا مِن لَحْمِ جَدْي راضِعِ حَمَّةٌ القُــدورَ الرَّاسِيا وقصاعَهُونَ (٢) إذا أتيا َلَهْنِي على سِڪْبَاجَةِ<sup>(1)</sup> يا عاذلي أَسْرَفْتَ في رَجُــــلُ يَمَضُ إذا نُصح دَعْ عَذْلَ من يَعْصي العَذُو خومًا من الشَّهُرُ المسلِّدُ ب نَمْسَه في كلِّ عام ِ سَلِسُ القِيادِ إلى التَّصا بي والمَلاهِي والحَرامِ مَن للمُروءةِ والفُتُــوَّة بعد مَوْتِي والنِّدامِ مَن للسَّاح وللرِّما ح لَدَى الهَزاهِز والحُسامِ

م (<sup>(۱)</sup>الموتُ من دون الهُلام ِ رَخْصُ (٢) المفاصِل والعِظامِ يا والبَغـايا والحَرام ت و إن صَمِمْنَ عن الـكَلام مَكُ طافحاتِ بالسَّلامِ تَشْنِي القُلوبَ من السَّقامِ عَذْلِ الخَليعِ المُسْتَهَامِ تَ له على فأسِ اللَّجام (\*) لَ ولا يُصيخُ إلى المَلام خَلَمَ المِسذَارَ وراحَ في ثوب المَعاصِي والأَثَامِ شَيْخُ يُصَلِي قاعدًا ويَنيكُ عَشْراً مِن قِيامِ و نَمَافُ نَيْكَ الغانِيا تِ ويَشْتَهَى نَيْكَ الغَلامِ وتَرَاهُ يُرْعَدُ حين يُذ كُرُ عنده شَهْرُ الصَّيامِ

<sup>(</sup>١) الهلام : مرق السكباج يبرُّد ويصنَّق من الدهن .

<sup>(</sup>٢) رخس الفاصل: لينماء

<sup>(</sup>٣) جمل ما في القصاع من الثريد واللحم كأنه تحية وتسليم على من تقبل عليه .

<sup>(</sup>٤) السكباجة : مرق يعمل من اللحم والحل ؛ وهو فارسي معرب .

<sup>(</sup>٥) فأس اللجام: الحدمدة القائمة في حنك الدامة.

مَن لِلُّواط وللحُلا قِ<sup>(1)</sup> وللمُلِمَّات العِظام كان محمَّدُ بنُ الحسن الجُرْجاني متققرا في كلامه ، فدخَل الحمّامَ يوماً ، فقال للقيم : أين الجُلَيْدَة التي تسلخ بها الصَّويطة (<sup>7)</sup> من الإِخْقيق ؟ قال : فصفع القيم قفاه بجلدة النَّوْرة وخرج هارباً ، فلما خرج من الحمّام وَجَّه إلى صاحب الشُرْطة ، فأخذ القيم وحَبَسَه ، فلما كان عِشاه ذلك اليوم كَتب إليه القيم رُقْعَةً يقول فيها : قد أَبْرَ مَنِي المَحْبوسون بالمَسْئَلةِ عن السّبَبِ الذي حُبِسْتُ له ، فإمّا خَلَيْتنِي و إما عمَّ فَتَهم . فوجَّة مَنْ أَطْلَقَه ، وأنصل الخبرُ بالفتح ، حُدَّث المتو كُلِّ ، فقال : ينْبغي أن يُغْنَى هذا القَيمُ عن الخِدْمَةِ في الحَمّام . وأمَرَ له المتنى دينار .

قال ("): وكان بالبصرة مخنَّثُ يَجُمْعُ ويَعْشَق بعضَ المهَالِبة ، فلم يزل المخنَّثُ به حتى أَوْقَعه ، قال : فَلَقِيتُه من غَدٍ فقلت له : كيف [كانت وقعة الجُفْرة (٥) عندكم البارحة ؟ فقال : لمّا تدانت] الأشخاص ، ورَقَّ الكلام ، والتقّت الساق ُ بالساق ،

<sup>(</sup>١) الحلاق: قله شبع الأتان والمرأة من إنيانهما .

 <sup>(</sup>۲) الضويطة : الحَمَّاة فى أصل الحوس . والإحقيق : الشق فى الأرس . فلعله أراد الحليدة التي يزال بها الوسيح من الحسد ( محارا ) . وفى كلتا النسجتين « الطوطة من الاحقيق » ؟ وهو تصحيف ؟ إد لم تحد له معى يناسب السياق ؟ فلعل الصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) يلاحط أنه قد سقط من الناسح اسم القائل هنا إد لم يسق له دكر .

<sup>(1)</sup> أى يحمع بين المتعاشقين .

<sup>(</sup>ه) الجفرة: موضع بالبصرة كانت به وقعة سنة سبعين بين عبد الملك بن مروان ومصعب ابن الزبير ، وكان على جيش عبد الملك خالد بن عبد الله بن حالد بن أسيد ، وخليفة مصعب بن الربير على البصرة عبد الله بن عبيد الله بن معمر التميمي ، ودامت هذه الوقعة أربعين يوماً ، وكان النصر فيها لأهل البصرة ، وفي كلتا السختين « الحفرانة » ؟ وهو تحريف ، وفي السكلام تورية كا لا يحني .

ولُطِّخ باطنُها بالبُزاق ، وقُرِعَ البَيْضُ () بالذُّكور ، وجَعلَت الرِّماح تَمُور () وَلُطِّخ باطنُها بالبُزاق ، وقرِعَ البَيْضُ () بالذُّكو بمُ فلم يَجْزَع ، وسَلَم طائعاً فلم يُخْدَع ؛ ثم انصرف القومُ على سِلْم ، بأَفْضَلِ غُنْم ؛ وشُفِيَت الصدور ، وسكنت حَرارةُ النفوس ، ومات كلُّ وَجْد ، وأصيب مَقْتَلُ كلُّ هَجْر ، وأتصل الحَبل ، وانعَقَدَ الوَصْل . قال : فلو كان أعَدَّ هذا الكلام لِمَسْئَلتي قبل ذلك بدهم لكان قد أجاد .

وقال أبو مرعون الشاشي :

أنا أبو فِرْ عَوْنَ مَا عْرِفْ كُنْيَتَى حَلَّ أبو عَمْرَةَ وَسُطَ خُجْرَتِي وحَلَّ نَسْجُ العنكبوتِ بُرْمَتِي أَعْشَبَ تَنُّورِى وقَلَّتْ حِنْطَتِي وحالَفَ القَمْلُ زَمَانًا لِحْيَتَى وضَعُفَتْ مِن الهُزالِ ضَرْطَتَى وصار نُبّانِي (٣) كَفافَ خُصْيَتَى أيرُ حِسارٍ في حِرِ أمَّ عِيشَتِي

[أَبُو عَمْرَة : صاحبُ شُرْطة المختارِ بنِ عُبَيْد ، كان لا ينزل بقوم إلا اجْتاحهُمْ ، فصار مثلا لكلِّ شُـوْم وشَرَّ . ويقال أيضاً : إنّ أبا عَمْرة أسمُ الجُوع ، هكدا حدّثنى به أبو الحَسنَ البَصريّ ] .

وأَنْشَدَ بِشْرُ بنُ هَارُونَ فِي أَبِي طَاهِمِ :

أبا عَبْدِ الإله وأت حُرُ من الأحرارِ مَنْزُوعُ القِلادَهُ

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول مهلهل بن ربيعة :

ولولا الربح أسمع من بحجر صليل البيس تقرع بالذكور ريد الشاعر بالذكور: السيوف ، وبالبيس: التي ملبس على الرأس فى الحرب . وفى الكلام هنا ورية لا تحقى على ذي فهم .

<sup>(</sup>۲) تمور ، أي تضطرب .

<sup>(</sup>٣) التنبّان: سراویل صغیر یستر العورة المعلّسظة. وكفاف الشيء: مثله . یقول: ن سراو له بمقدار خصیتیه ، یشیر إلی فقره وقلة مقدرته علی توسیع سراویله .

سَــأَلْتُكَ بَالإِلَهِ لَتُخْبِرَنَى أَجَهْلُكَ مُستَفَادٌ أَمْ وِلادَهُ ؟ فإن يَكُ فيك مولوداً فعُــذْرُ وإن يك حادِثاً لك باُستِفادَهُ فوا عجباً يزيدُ النياسُ فضلًا وأنتَ تزيدُ نَقْصًا بالزِّيادهُ!

حَكَى الشُّولى: حدَّنَنَا ميمون بنُ مِهْرَانَ قال : كان مَعنا مخنَّثُ يلقَّب مِشْمِشَة — وكان أُمِّيًا — مكتب بحَضْرته رجُلُ إلى صَديق له كتابًا ، فقال المخنّث: أكتب إليه : مِشْمشةُ يقْرأ عليك السلام ؛ فقال : قد فعلت — وما كان فعَل — فقال : أرنى ؛ فقال : هذا أسمُك ؛ فقال : هيهات ، اسمى فى الكتاب شِبْهُ داخل الأذُن ، فعجبْنا مِنْ جَوْدة تشبيهه .

قال نضلة : مرَرَّت بَكنَّاسَيْنِ أحدُها فى البئرِ والآحرُ على رأْسِ البئر ، و إذا ضَجَّة ، فقال الذى فى البئر : ما الخبر ؟ فقال : قُبِضَ على على بن عيسى ؟ فقال : مَنْ أَقَعَدُوا بِدَلَه ؟ قال : ابنَ الفُرات ؛ قال : فاتلهم الله ، أحذُوا المصحف ووضعوا بدله الطَّنْبُور .

[كتب أبو العيناء إلى ابن مكر م : قد أصبت كك غلاماً من بنى ناعظ ، ثم من بنى ناشر م من بنى ناشر م من بنى نهد . فكتب إليه : أثنينا بما تعدما إن كنت من الصادقين .

وقَدِمَ رَجَلُ مِع أَمِرَاْةً إِلَى القَاضَى ومعها طِفَلُ ، فقالت : هذا أبنهُ ، فقال الرجل : أعن الله القاضى ما أعرفه ؛ فقال القاضى : إِنَّقِ الله فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلِّم يقول : الولَدُ للفِراش ، وللعاهِر الحَنجَر ، فهذا وأمَّه على مراشك ؛ قال الرجل : ما تَنايَكُنا إلا في الاست ، فِن أين لي وَلَد ؟ فقالت المرأة :

أعن الله القاضى ؛ قل له : ما رأيت ؟ يُعَرِّفه (١٠ ؛ فَكُفَّ الرَّجُلُ ، وأَخَذَ بيَدِ ولدِه وانصرَف (٢٠ ].

قال: وسمعتُ آخرَ يقول لشاطر ("): أُسْكُتْ ، فإنَّ نهراً جرى فيه المــاه لا بدّ أنْ يعودَ إليه . فقال له الآخر: حتى يعود إليه الماء [تكون] قد ماتَتْ ضَفادعُه .

ومن كلام الشُّطَّار : أنا البَغْلُ الحَرُون ، والجَمَل الهَاْيج ، أنا الفيل المُغْتَلِم لوكلِّني عدُوِّى لمَقدْتُ شَغْرِ أَنْهِ إلى شغرِ اُستِه حتى يَشَمَّ فُساءَه ، كَأْنَّه القُنْفُذَة . وفال بعضُ القُطَّاص : في النَّبيذ شيء من الجنّة (الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) والنبيذ يُذْهِبُ الحزَن .

قال (٤) وُسمِعت ماجنة تقول: ضُر وسُر ، وقد وارْقد ، واطر ح واقترح . قال ابن أبي طاهر: دعا مُر قوماً وأمر جاريته أن تبخّر هم ، فأدخلت يدها في ثوب بعضهم فوجدت أير و قائما ، فجعلت تَمرُسُه وتلْعَبُ به وأطالت ؛ فقال مولاها: أيش آخر هذا العُود ؟ أما أحتَرَق ؟ قالت : يا مولاى ، هو عُقْدَة .

قال مَزيد : كان الرجل فيا مضى إذا عَشِقَ الجارية راسَلَها سنة ، ثم رضي أنْ يَمْضَغَ العِلْكَ الذّي تَمْضَغُه ، ثم إذا تلاقيا تحدَّثا وتَناشَدا الأشعار ، فصار الرجلُ اليومَ إذا عشِقَ الجارية لم يكن له هَم الله أنْ ير فع رجلَها كأنَّه أشهد على نكاحها أبا هُرَيْرة .

<sup>(</sup>١) يعرفه ، أي يعرف ما رأى ، أي يذكر العلامات التي رآها في هذا الموصع .

 <sup>(</sup>۲) يُلاحظ أن آخر هذه القصة وكثيراً من ألفاظها مطموس الحروف في نسخة (ب) ؟
 وهي التي وردت فيها وحدها ، فلتراجع في هامش ورقة ۲۱۰ من هذه النسخة .

<sup>(</sup>٣) الشاطر ، هو من أعيا أهله خبثا .

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أنه لم يذكر هنا اسم القائل؟ فلعله سقط من الناسيخ إذ لم يسيز

قال ابن سيرين: كانوا يَعشَقون من غير ريبة ، فكان لا يُسْتَنْكُرُ مِن الرَّجُل أن يَعْدَ وَلَكُنَّهُم الرَّجُل أن يجىء فيحدِّثَ أَهْلَ البيت ثم يذَّهَب . قال هشام : ولكنَّهم لا يَرْضُونَ اليَوْمَ إلاّ بالمواقعة .

قال الأصمعيّ : قلتُ لأعرابيّ : هل تعرفون العشقَ بالبادية ؟ قال : نم ، أيكون أحدُ لا يَعْرفه . قلت ُ : فما هو عندكم ؟ قال : القُبْلَة والضَّمّة والشَّمّة ، قلت : ليس هو هكذا عندنا . قال : وكيف هو ؟ قلت : أن يتفخَّذَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فيبُاضِعَها . فقال : قد خَرَجَ إلى طَلَب الوَلد .

قال بِشْرُ بنُ هارون :

إن أبا مُوسَى لَه لِحيَّةَ تَدْحُلُ فَى الجُحْرِ بِلا إِذْنِ وصورةٌ فَى العين مِسْلُ القَذَى وَنَعْمَةٌ كَالوَعْرِ فَى الأَذْنِ كَمْ صَفْعَةٍ صَاحَتُ إلى صَافِعٍ بِالنَّعْلِ مِنْ أَخْدَعِه : خُذْنِي وقال لنا أبو يوسف : قال جحظة : حضرتُ مجلساً فيه جماعة من وُجوه الكتاب ، وعندنا قَيْنَة مُحْسِنَة حاضرَةُ النادرة ، فقال لها بعضُهم : بحياتى عليك غَنِّي لَى :

لستَ مِنِّى ولستُ مِنْكَ فَدَعْنِى وأَمْضِ عَنِّى مُصاحَبًا بِسَلاَمِ فَقَالَت : أَهَكذا كَانَ أَبُوكَ يغنِّيك ؟ فأخْجَلَتْه .

اشتَرى مَدينيٌ رُطَبًا ، فأخْرَج صاحِبُ الرُّطَبَ كَيْلَجَةٌ صغيرةً ليَكِيلَ بها ، فقال المديني : والله لوكِلْتَ بها حَسَناتٍ ما قَبِلْتُهَا .

سئل أبو عمارة قاضى الكوفة: أيَّ بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بَعْدَ الكبيرِ أَثْقَلُ مِن الصَّغير إلاَّ الأَوْسَط.

اجتَمَعَ جماعة عند جامع الصَّيْدَناني ، فقال أحدهم : ليس للمخمور أنغعُ من سَلْحِه ، فقال جامع : أخذتُها واللهِ مِنْ فَسِي .

قال رجل لرؤبة : أُتَهُمْزُ الخُرْأُ ؟ قال : بإصْبَعِكَ يَأْبِن الخبيثة .

وقف أَعْرَابِي على قوم يُسائيلُهم ، فقال لأَحَدِهِم : ما أَسْمُك ؟ قال : مانع ؛ وقال للآخَر : ما أَسْمُك ؟ قال : حافظ ؛ وقال للآخَر : ما أَسْمُك ؟ قال : حافظ ؛ قال : قبَّحكم الله ، ما أظن الأقفال إلا من أسمائكم .

[ من كَلام العامّة : « مَنارةُ الإسكندر ّية عندكُ خَشْخاشة فارغة ] ······ (١) قال جَحْظة : قرأْتُ على فصَّ ماجِنَةٍ : ليلة عُرْسِي ؛ ثَقبوا بالأَيْرِ كُسِّي . وعلى فصِّ ماجِنَةٍ أُخرى ؛ السَّحْقُ أُخنَى والنَّيْكُ أَشْنى .

وقال جُحَا لأبي مسلم صاحب الدعوة : إنى نذَرْتُ إِنْ رأيتُك أَن آخُذَ منك أَلفَ درهم . فقال : رأيت أصحاب النذور يُعْطون لا يأْخُذون ، وأمر له بها (٢٠) . قال السَّرِى : رأيت المُخنَّث الّذي يعرف بالغريب (٣) ، و إنسانُ من العامة قد آذاه وطال ذلك ، فالتفت إليه وقال له : يا مشقوق ؛ نَعْلُك زائفة ، وقيصُك مَقْرُون الحاجبين ، و إزارُك صَدَفُ أزرق ، وأنت تَتلاهى بأولاد اللوك والأمراء . قال السَّرِي : فَجل العاتم ومر مَ ، فقلت له : فَسِّر لى هذا الغريب . فقال : إمْضِ إلى تَعلَب . فقلت : ليس هذا من عَمَله ؛ فسِّر هُ لى . فال : النعل الزائفة (١٠) [ التي إلى تَعلَب . فقلت : السير هذا من عَمَله ؛ فسِّر هُ لى . فال : النعل الزائفة (١٠) [ التي

 <sup>(</sup>١) موضع هده القط في «٠» كلام مطموس لم نسستطع قراءته . فليراجع في هامش
 ورقة ٢١١ من النسخة المدكورة .

<sup>(</sup>٢) في «ب» بألف درهم.

<sup>(</sup>٣) بالعريب، أي بالغريب من الألفاط. هذا ما يظهر لنا من سياق القصة ، أو لعله لقبله.

<sup>(</sup>٤) لعل ذلك مأخوذ من زافت الحمامة تزوف إذا سحبت ذنبها على الأرض ونصرت جماحيها . والذى فى كلتا النسختين : النعل الرافه ؟ ولم نحد له معى فيما واجعناه من السكتب ؟ فلعل الصواب ما أثبتنا .

تَجِرُفُ النَّرَابَ جَرِّفاً ، والقميص المقرون ، هو الحَلَقَ ] الذى فى كَتِفيه رقعتان أَجُورُ منه ، فهما تُفُصِحانِ بَياناً ، والإزار صدف أزرق ، أى مخرَّق مُفتَّت . فقلتُ : فقولُك : يامشقوق ؟ قال : قطيعُ الظَّهْر .

قيل للشَّعبِيّ : أيجوز أن يصلَّى فى البِيعة ؟ قال : نم . ويجوز أن يُخْرَأُ ميها . وقال سعيد بنُ جُبَيْر : القُبْلَة رسولُ الجاع .

وقال الرشيد للجَمَّاز : كيف مائدة محمد بن يحيى ، تَعْنِى البَرْمَكَى . قال : شِبْرُ فَى شِبْر ؛ وصَحْفَتُه من مِشْر الْحَشْخاش ، و بين الرَّغيف والرغيف مَضْر بُ كُرة ؛ و بينَ اللَّوْن واللَّوْن عَثْرَة نَبَى قال : فمن يحْضُرها ؟ قال : الكِرامُ الكاتِبُون ؛ فضحك وقال : الكِرامُ الكاتِبُون ؛ فضحك وقال : لَحاكَ اللهُ من رَجُل .

قال نَضْلة : دَخَلْتُ ساقيةً فى الكَرْخِ فَتَوَضَأْتُ ؛ فلما حرجتُ تعلَّق السَّقَاهِ بى وقال : هاتِ قطعة ؛ فضَرَطتُ ضَرْطةً وقلتُ : خَلِّ الآنَ سبيلى فقد نَقَصْتُ وُضوئى ؛ فضحكَ وخَلَانى .

وَعَدَ رَجُلُ بِعَضَ إِخُوانِهِ أَن يُهُدِىَ إِلِيهِ بِغَلَا ؛ فَطَالَ مَطْلَهُ ، فَأَخَذَ قَارُورَةً و بال فيها وجاءً إلى الطّبيب وقال : انظر إلى هذا المـاء ، هل يُهدِى إِلَى بعضُ إخواني بغلّا .

حدثنا ابنُ الخَلال البصرى قال: سمعْتُ ابنَ اليعقوبيِّ يقول: رأيتُ على بابِ المِرْبَد خالداً الكابِ وهو ينادِى: يا مَعشَرَ الظُرفاء، والمتخلِّقين بالوَفاء؛ اليس من العَجب العجيب، والنادر الغريب، أن شِعْرى يُزْنَى به ويلاطُ منذ أر بعين سنةً وأنا أطلب درها فلا أعْطَى، ثم أنشأ يقول:

أُخْرَمُ مَنكُمْ بِمَا أَقُولُ وقد نَالَ بِهِ العَاشَقُونَ مَنْ عَشِقُوا مِي تَخْتَرِقُ مِي تَخْتَرِقُ مِي تَخْتَرِقُ

وسمعتُ الماجِنَ المعروفَ بالغُراب يقول: ويلَكَ أَيْش فى ذا ؟ لا تَخْتَلِط الحِنْطأَ بالشَّمير، أو يُصْنَعُ الباذنجانِ قرْعاً، أو يتحوَّل الفُجْلُ إلى الباقِلاء، ويصير الخرْنوب إلى الآرَنْدَج (١).

وسممتُ دَجاجةَ المُحنَّثَ يقول لآخَر: إنما أنتَ بيتُ بلا باب ، وقدَمُ بلا ساق ، وأعمى بلا عصا ، ونارُ بلا حَطَب ، ونهر ٌ بلا ممْبَر، وحائط ٌ بلا سَقْف .

وشتم آخرَ فقال: يارأْسَ الأفعى، وياعَصا المُكارِى، ويابُرْ نُسَ الجاثَلِيق (٢) يا كُوْدَنَ (٣) القَصَّار، يا بَيْرَمَ (١) النجَّار: يا ناقوسَ النصارَى؛ ياذَرور العيْن، يا تَخْتَ (٥) الثياب، يا طَعْنَ الرُّمْحِ فِى التَّرْس؛ يا مَغْرفةَ القُسدور، ومِكْنَسةَ الدُّور؛ لا تُبالِي أَيْنَ وُضِعْت ؟ ولا أَىَّ جُحْرِ دخَلْت ؟ ولا فى أَىِّ خان نزلْت، ولا فى أَىِّ خان نزلْت، ولا فى أَىِّ حَام عَمِلت؛ إن لم تكرف في السكوَّة مِتْرَساً فَتَح اللصوصُ الباب؟ ولا فى أَىِّ حَام عَمِلت؛ إن لم تكرف في السكوَّة مِتْرَساً فَتَح اللصوصُ الباب؟ يا رَحَى على رَحى ؛ ووعاء فى وعاء، وغطاء على غطاء، وداء بلا دواء؛ وعمى على عَمى ؛ وياجُهْدَ البَلاء ؛ وياستطحًا بلا ميزاب، وياعوداً بلا مِضْراب، ويافاً بلا ماب ، ويا شحاب، ويا شحاب، ويا شَوَّة بلا باب؛ بلا ماب، ويا شَوَّة الله باب السَّما بلا مِثْرَر، ويا جَسْرًا بلا نَهَر، ويا قُرُّا على قُرُّ ؛ ويا شطَّ الصَّراة (٢)

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة مهملة الحروف من النقط فى الأصل؟ وقد أثبتناها على هذا الوجه لاتفاق الحرنوب والأرندج فى اللون . والأرندج : الجلد الأسود ؟ وهو معرّب .

<sup>(</sup>۲) الجاثليق : من رؤساء النصارى ، معروف .

<sup>(</sup>٣) الكودن : البغل .

<sup>(</sup>٤) بيرم النجار : عتلته .

<sup>(</sup>٥) تخت الثياب : ما تصال فيه .

<sup>(</sup>٦) الصراة: نهر بالعراق.

ویا قَصْرًا بلا مِسْناه (' ویا وَرَق الکَمَاه (' ) یا مَطْبخاً (' ) بلا أفواه (' ) یا ذَنَب الفار ، یا قِدْرًا بلا أُبْرَار ، یا رَأْسَ الطُّومار ، یا رسولا بلا أُخْبَار ؛ یا خَیْطَ البَوَارِی (' ) یا رَحَّی فی صَحارِی ، یا طاقات بلا سَوارِی .

دخل أبو نواس على عِنانَ جاريةِ الناطِفِيِّ فقال لها :

لورَأَى فى البَيْتِ جُحْرًا لنَزَا حتى يمـــوتا<sup>(١٦)</sup> أو رَأَى فى البَيْت ثَقَبًا لَتَحوَّلُ<sup>(٢)</sup> عَنْـكَبوتا

فأجابته :

زَوِّجُوا هــذا بألفٍ وأظُنُّ الْأَلْفَ قُوتاً قَبْلَ أَنْ يَنْقَلِبَ الدَّا ٤ هــلا يَأْتِي و وُتَى

فقال — أدام اللهُ دَوْلَتَه ، و بَسَطَ لَدَيْهِ نِعْمَتَه — قَدِّم هذا الفَنَّ على غيره ، وما ظننت أنّ هذا يَطَّر د فى مجلس واحد ، ور عاعيب هذا النَّمَطُ كلَّ العَيْب ، وذلك ظُلْم ، لأن النفس تَحْتَاج إلى بِشْر . وقد بَلغنى أنَّ أبن عَبّاس كان يقول فى مجلسه بعد الخَوْض فى الكتاب والسّنة والفقه والمسائل : أحْمِصُوا ، وما أراه أراد بذلك إلا لتعديل النفس لئلا يَلْحَقَها كَلالُ الحَدّ ، ولتَقْنُسَ نشاطاً فى الكسْتَأْنَف ، ولتستَعِد لَقَبُول ما يَر دُ عليها فتسمع ؛ والسلام .

<sup>(</sup>١) المساة: المرقاة ، من الساء بالمد ، وهو العاو والرفعة .

<sup>(</sup>٢) الكماة مخفف: الكمأة بالهمز.

<sup>(</sup>٣) في الأصل. « مصرحاً » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) الأفواه : التوامل .

<sup>(</sup>ه) البوارئ بتشديد إلياه: صرب من الحصر تعمل من البردى معروفة بمصر إلى اليوم.

 <sup>(</sup>٦) فى كتاب أخبار أبى نواس لابن مطور: اجتمع أنونواس مع عنان فأقبل علمها وقال:
 لو رآى فى السقف صدعا لنرا حتى يمسوتا

<sup>(</sup>٧) كذا وردت هده الكلمة في الأصل . ولا يُعني أن تسكّين الفعل لضرورة الشعر .

## الليلة التاسعة عشرة

ورَسَم بَجَمَع كَلَاتٍ بَوَارِع ، قِصَارِ جَوامع ، فَكَتَبَتُ إليه أَشياءَ كَنَتُ أَسِمُهَا مِن أَفُواه أَهِل العلم والأدب على مَرِّ الأيام فى السَّفَرِ والحَضَر ، وفيها قَرْعٌ للحِسّ ، وتنبيه للعقل ، و إمتاع للرُّوح ، ومعونة على استفادَة اليَقَظة ، وانتفاعٌ فى المقامات المُختلفة ، وتمثَّلُ للتجارب المُخلَّمة ؛ وامتثالُ للأحوالِ المُسْتأُنَفة .

## من ذلك:

« الحد لله » مِفْتاحُ المذاهب ، البرُّ يَسْتَعْبِد الحُرِّ ، القَناعَةُ عِزُّ المُعْسِر ، العَدَّقَةُ كَنْزُ المُوسِر . ما انقصَت ساعَة مِنْ أَمْسِك إلاّ ببَضْعَة مِن نَفْسِك . دِرْهَمْ مَن عِيرْ من دِينارِ يضر من سَرّه الفَساد ، ساءه المَعاد . الشق مَنْ جَمَع لَغَيْرِه وَصَنَّ عَلَى نَفْسِه بِخَيْرِه . زِدْ مِن طُولِ أَمَلِك في قِصَر عَمَلِك . لا يَغُرَّ نَكَ صحَّةُ نَفْسك ، وسلاَمَةُ أَمْسك ، فَمُدَّةُ العمر قليلة ، وصحةُ النَّفْس مستحيلة . من لَمْ يَعْتَبِرِ بِالْأَيَّامِ ، لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْمَلامِ . مِن أَسْتَغْنَى بِاللهِ عِن الناسِ ، أُمِنَ مِنْ عَوارض الإفلاس . مَنْ ذَكَرَ المَنِيَّة ، نَسِيَ ٱلْأَمْنِيَّة . البخيلُ حارسُ نِعْمَتِه ، وخازنُ وَرِنْتِه . لَكُلِّ أَمْرَى مِنْ دُنْيَاه ، مَا يُعِينُهُ عَلَى عِمَارَةِ أُخْرَاه . مَن أَرْتَدَى بالكَفاف ، اكتَسَى بالقفاف . لا تَخْدَعَنَّكَ الدُّنيا بخَدَاثِعِها ، ولا نَفْتِنَنَّكَ بِوَدَائِمِهَا . رُبَّ حُجَّة ، تأتى على مُهْجَة ؛ ورُبَّ فُرْصَـة ، تَؤدِّى إلى غَصَّة . كم مِنْ دَم ، سَفَكَه فَم . كم إنسان ، أهلَكَه لِسان . رُبَّ حَرْف ، أُدَّى إلى حَتْف . لا نَفُرْط ، فتَسْقُط . اِلْزَم ِ الصَّــث ، وأَخْفِ الصَّوْت . مَن حَسُنَتْ مَسَاعِيه ، طابَتْ مَراعيه . مَن أَعَزَّ فَلْسه ، أَذَلَّ نَفْسَه . مَن طال عُدْوَانُهُ ، زال سُلْطانُهُ . مَنْ لَم يَسْتَظْهر باليَقَظَة ، لم يَنْتَفِع بالحَفَظة . مَن استَهُدى الْأُعْمَى عَمِيَ عن الهُدَى . من اغْتَرَ عِيحالِه ، قَصَّرَ في أحتياله . زوال الدُّول ، باصطناع السُّفَل . من تَرَك ما يَعْنيه ، دُفِعَ إلى ما لاَ يَعْنيه . ظُلْمُ الْعُمَّالَ ، مِن ظُلْمَةَ الْأَعْمَالَ . مَن استشار الجاهل ضَلَّ ، وَمَنْ جَهِلَ مَوْضِعً قَدَمِهِ زَلَّ . لَا يَغُرَّنَّكَ طُولُ القَامَة ، مع قِصَر الأستقامة ، فإن الذَّرَّةَ مع صِـغَرِها ، أَنفَع من الصَّخْرَة على كِبَرها . يَجَرَّعْ مِنْ عَدُوِّكَ الغُصَّـة ، إن لم تَنَلُّ منه الفُرْصة ، فإذا وجدتُها فأنتهزُها قبل أن يَفوتك الدَّرَك ، أو يصيبَك الْعَلَكُ ، فإنَّ الدُّنيا دُوَلُ تَبْنِيها الْأَقْدَارِ ، ويَهْدِمُها اللَّيلُ والنَّهَارِ . من زَرَعَ الإحنى ، حَصَدَ المحن . من بَعْدَ مَطْمَعُه ، قرُب مَصْرَعُه . النَّعْلَبُ في إقْبال جَدُّه ، يَغْلِبُ الْأَسَدَ فِي استقبال شَدُّه . رُبِّ عَطَب ، تحتَ طَلَب . اللَّسان ، رقُ الإنسان . من ثمرة الإحسان ، كَثْرَةُ الإخوان ، من سأل ما لاَ يَجِب ، أُجِيبِ بِمَا لَا يُحِبُّ ، وأنشدتُ:

وليس لنا عَيْبُ سِوَى أَنَّ جُودَنَا أَضَرَّ بِنَا وَالبَأْسَ مِن كُلَ جَانِبِ فَلْ لَنَّا مُوكَا عَيْرَ عَالَم فَأَفْنَى النَّدَى أَمُوالَنَا غَيْرَ ظَالِم وَأَفْنَى الرَّدَى أَعَارَنَا غَيْرَ عائب أَبُونَا أَبْ لُو كَانَ لِلنَّاسِ كُلِّمِمْ أَبْ مِثْلُهُ أَغْنَاكُمُ بِالْمَنَاقِب

قال حميد بن العَنْيَمَرِى لابنه : إصحَب الشُلطانَ بشدَّة التَّوَقَى كَمَا مَضْحَب السُّلطانَ بشدَّة التَّوَقَى كَمَا مَضْحَب السَّبُع الفَّارِي والفيلَ المُغْتَلِم والأمعى القاتلة ؛ وأصحَب الطّنديق بلين الجانب والتواضُع ؛ وأصحَب العدوَّ بالإعذارِ إليه والحجّة فيما بينك وبينه ؛ وأصحب العامّة بالبرِّ والبشر واللطف باللّسان .

وَقَع عبدُ الحميد الكاتبُ على ظهرِ كتاب : يا هــذا ، لو جعلتَ ما تحمله القراطيس مِن الكلام مالاً حَوَيت جَمالًا وحُزتَ كمالًا .

ووقَّع السَّقَاحُ مرَّة: ما أُقبحَ بنا أَن تَكُونَ الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منها ، فعجِّل أرزاقَهم ، وزِد فيها على قَدْرِ كلِّ رجُل منهم إن شاء الله .

قال الحسنُ بنُ على : عُنوانُ الشرَف، حُسنُ الخَلَف.

وقال جعفر بن محمد — عليهما السلام — : إن لم تَجْفُ ، فَقَلَّما تَصْفُو .

وقال أعرابى : النخلة جِذْعُها كَمَاءُ (١) ، وليفُهَا رِشاء ، وكَرَبُهَا (٢) صِلاء ، وسَعَفُها ضِياء<sup>(٣)</sup> ، وَحَمْلُها غِذاء .

وقال الأصمى: سمعتُ كَسَّاحاً ( ) يقول لغلام له : ألم أضَع إزارَك ، ألم أصنَع عُودَ مِجْرَ مَتِك ؟ ألم أجعَلْت كَسَّاحاً على حِمارَين ؟

وُجِدَ كتابٌ باليمن ميه: أنا فلانةُ بنتُ فلان التُنَّبَعَى ، كنتُ آكُلِ البَّنَّعَى ، كنتُ آكُلِ البَقل الرَّطْب من الهند وأنا باليمن ، ثم جُعْناً حتى اشتَرَيْنا مَكُوكَ بُرُ مِكَمُوكِ دُرِّ ، مِنْ يوسفَ بنِ يعقوبَ بمصر ، فمن رآنا فلا يغْترُ بالدُّنيا .

وقال على بنُ أبى طالب — كرَّم الله وجهه — لرجل من بنى تغلّبَ يومَ صِفِّين : أَ آثر تُمُ مُعاوِية ؟ فقال : ما آثَر ْ ناه ، ولـكنّا آثَر ْ نا القَسْبَ (٢) الأصفر ، والبُرَّ الأحمر ، والزَّيتَ الأخضر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ماه» ؟ والنون ساقطة من الناسيخ.

<sup>(</sup>٢) الكرب: أصول السعف الفلاط العراص.

<sup>(</sup>٣) يريد أن نار السَّعَف يعلو لهيبها ويسطم ، فهي صالحة للاستضاءة دون الاصطلاء .

<sup>(</sup>٤) ٱلكسَّاح: الكنَّاس؛ ومن بنظَّف البرُّر والنهر ونحوما

المكتوك : مكيال يسع صاعا ونصفاً أو نصف رطل إلى عمان أواق .

<sup>(</sup>٦) القسب: التمر اليابس.

فيل للحسن بن على \_\_ رضى الله عنه \_\_ لمَّا صالح مُعاوية : ياعارَ المؤمنين . فقال : العارُ خير من النارِ .

نظر الحَجَّاجُ يُوماً على المائدة إلى رجُل وَجَأَ عُنُقَ رجُل آخر، فدعا بهما، فقال للواجي : عَلامَ صَنَعْتَ ؟ فقال : غَصَّ بِعَظْمِ فَخَفْتُ أَن يَقْتُلَه ، فوجأتُ عنقَه فألقاه ؛ فسأل الآخرَ فقال : صدَق ؛ فدعا بالطبّاخ فقال له : أتدَع العِظامَ في طعامِك حتى يغصَّ بها ؟ فقال : إنَّ الطعام كثير ، ور بما وَقع العَظْمُ في المَرَق فلا يُزال . قال : تَصُب المَرَق على المَناخل . فكان يَفعل (١).

قال سَلَمَة بنُ المُحبِّق (٢) : شهدتُ متح الأُبُلَّة ، مومع فى سَهْمِي قِدْرُ نحاس ، فَنَظُرْتُ وَإِذَا هَى ذَهَبُ مِيهَا ثَمَانُونَ أَلْفَ مَثْقَالَ ، فَكَتَبَتُ فَى ذَلِكَ إِلَى عُمَر ، فَاخَلَبُ بِأَنْ يُحلَّف سَلَمَةُ بِأَنْهُ أَحَذَها يُومَ أَخَذَها وهي عنده ، فإن حلّف سُلِّمت إليه ، فأجابَ بأن يُحلَّف سُلَّمت وإلا قُسِمت بين المسلمين ، قال : فحلمتُ فسُلِّمت إلى ، فأصول أموالينا اليومَ منها . قال بعض الحكاء : لا يَصْبِر على المُروءة إلّا ذو طبيعةٍ كريمة .

(r)

أصابَ عبدُ الرحمن بن مدين — وكان رجُلَ صِدْق بخراسان — مالًا عظيما فِي سبعين مملوكا بدَوابِّهم وأسلِحتهم إلى هشام بنِ عبد الملك، ثم أصبحوا معه

 <sup>(</sup>١) عبارة الأصل: « نصيب المرق على المتاحر فكان نعمك » . وفيها تحريف طاهم .
 والصواب ما أثبتنا ٠

 <sup>(</sup>۲) و الأصل: «سلمة بن المحي». وهو تحريف. والتصويف عن الإصابة والقاموس.
 وصبط في القاموس كسر الباء المشددة ، وفي الإصابة نفتحها.

<sup>(</sup>٣) موصع همده النقط عبارة لابن السماك مهملة أكثر حروفها من النقط ، فلم نستطع تحقيق ألفاطها ، ونحن نثبتها هماكما وردت في النسجة المأخودة بالتصويرالشمسي المحفوطة بدارالكتب المصرية (تحت رقم ١٢١٥ر) في ص٣٨٧ وبصها : « وقال ابن السماك لوخر جرجل في طلب السمان إلى الكوفة للدنه والدار في لعدوسه بقاياه كان خفيفا على إخواته لعرسه »

يومَ الرَّحيل ، فلما أستَوى بهم الطريقُ نظرَ إليهم فقال : ما ينْبغى لرجُل أن يتقرَّب بهؤلاء إلى غير الله . ثم قال : أذهَبوا أنتم أحرارٌ ، وما معكم لكم .

وقال أعرابي : مَنْ قَبِلَ صِلْتَكَ فقد باعَك مُرُوءَتَه ، وأَذَلَ لَقَدْرِكَ عِزَّه . كتبَ زيادُ بنُ عبدِ الله الحارثي إلى المهدِي :

أنا ناديتُ عَفْوَك من قريب كا نادَيْتُ سُخْطَكَ مِنْ بعيدِ و إن عاقبْتَنى فلسوء فعلى وما ظَلَمَتْ عُقوبة مُستَقيدِ و إن تَصْفَحْ فإحسان جَديد عَطَفْتَ به على شُكْرٍ جَديد وفال رجل لمحمد بن محرير: أوْصِنى ؛ فقال: اسْمَع ولا تتكلّم ، وأعهف ولا تُعرِّف ، وأجلسْ إلى غيْرك ولا تُجُلِسْه إليك .

وقال رجل لابن أسيد (١٠) القاضى: إنّ أمّى تريد أن توصِيَ متَحضُرَ وَتَكُتُبَ؟ (٣) فقال: وهل بلَغَتْ مَبْلَغَ النّساء؟

ودحل صاحب المَظالِم بالبَصرَة على رجُلِ مُبَرْسَم (٢) وعنده طبيبُ يداويه ، فأقبَلَ على الطبيب وأهلِ المريض ، وقال : ليس دوا المُبَرْسَم إلا الموتُ حتى مُقِلَّ حرارَةُ صَدْره ، ثم حينئذ يعالَج بالأدوية الباردة حتى يَسْتَبِلَّ .

وأجنازَ به بائعُ دُرَّاجِ مِقال: بَكُمْ نَبِيعُ الدُّرِّاجَة ؟ فقال: بدر هم ؛ فقال له: أحسِنْ . قال : كذا بعْتُ . فال : نأخذُ منْك اثنتين بثلاثة . قال : هما لك . قال : يا غلامُ خُذْ منه ، فإنه يُسَهِّلُ البَيْع .

ودخل حَجَّاج بنُ هارون على نجاح الكانب ، فذهب ليقبِّل رأسَه ؟ فقال

<sup>(</sup>١) يلاحط أن هذه الطرقة والست التي بعدها كان أليق بها جيما باب المجون السابق.

<sup>(</sup>۲) مبرسم ، أي به برسام ، وهو علته يهذي فيها .

له : لا تفعل ، فإن رأسي مملوع بالدُّهن ، فقال : والله لو أنَّ عليه ألفَ رِطُ خَراء لقَبَّلْتُهُ .

قُدُّم لا بن الحَسْحاس سِكْباجة (۱) فقال لصديق له : كل فإنها أمُّ القِرى وعَزَّى ابنُ الحَسْحاس صديقاً له ماتت أبغَتُه ، فقال : من أنتَ حلا تموت أبغَتُك البَظْراء! قد ماتَت عائشةُ بنتُ (۲) النبيَّ صلى الله عليه وسلم .

أخذ يعقوبُ بنُ الليثيِّ في أوَّل أمرِه رجلًا فأستَضْفَاه ، ثم رآه بعدَ زماز فقال له : أبا فلان ، كيف أنْتَ الساعة ؟ قال له : كما كنتَ أنتَ قديمًا . وكيف كنتُ أنا ؟ قال : كما أنا الساعة ؛ فأصر له بعشرَة آلافٍ دِرْهم .

(1) قال أن المُبارَك: إذا وُضِعَ الطعامُ عقد أَذِن للآكلِ.

وقال عمرُ بنُ الخطّاب — رضى الله عنـه — إنّ العرَب لا تَصْلح . لا تَصْلح بِها الإبلُ .

وقال إبراهيم بن السّندي : نظر رجل من فر يش إلى صاحب له قد نا غَداةٍ مِنْ غَدوات العَيْف طيّبةِ النسيم ، فر كَفَه برجله وقال : ما لَكَ عن الدُّنيا في أطيب وقتها ، نَمْ عنها في أحْبَثِ حالاتها ، نَمْ في نصف الهار لهُ عن الليلة الماضية والآتية ، ولأنها راحة لما فبلها من التّعب ، وجمام لما بعدَ ها العمَل ، نِمْت في وقت الحوائج ، وتنبّهت في وقت رُجوع الناس ؟ وقد جاء : " العمَل ، نِمْت في وقت الحوائج ، وتنبّهت في وقت رُجوع الناس ؟ وقد جاء : " فإنّ الشّياطين لا تقيل " .

<sup>(</sup>١) السكباجة : مرق يعمل من اللحم والحل" .

<sup>(</sup>٧) يلاحظ أنقوله: « بنت البي صلى الله عليه وسلم » هو موضع التفكهة بج الفائة ،غفلته .

وقال إبراهيم بنُ السَّنْدِي أَيقَظَتْ أَعرابيَّةٌ أُولاداً لها صِغاراً قبْل الفَجر في غَدَوات الرَّبيع وقالت : تنَسَّموا هـذه الأرْواح ، واُستنشِقوا هذا النسيم ، وتفهَّموا هذا النعيم ، فإنه يَشُدُّ من مُنَّتِكم .

ويقال في الْوَصْف : كَأَنْهُ مِحْرَاكُ نَارٍ ، وَكَأَنَّهُ الْجَأْمُ (١) صَدَّى .

و إذا وَصَفوه بالقِصَر قالوا : كأنه عُقْدَةُ رِشاً ، وأَبْنَةُ عَصَا . و إذا كان ضعيفاً قالوا : كأنَّهُ تُطْعةُ زُبُد ، والمولَّدون يقولون : كأنه أُسْكُرُ جَة (٢) .

قال بعض السَّلَفِ في دُعانه : اللهم لا أُحِيطُ بنِعَمكَ على فَأَعُدَّها ، ولا (٥) أَبْلُغُ كُنْهُ واحدةٍ منها فأحُدَّها .

دَعا عطالا السِّنديّ فقال: أعوذُ بك من عذابك الواقع، الّذي ليس له دافع، وأَما اللهُ من خيرك الواسع، الذي ليس له مانع.

ودعا بعص السلف : اللهم إنَّ قَلْبِي وناصِيَتِي بيدكَ لم ُتمَلِّكَني منهما شيئًا ، و إِدْ فَعَلْتَ دلك مَكنْ أَنْتَ وليَّهما ، فأ هدنا سواء السَّبيل .

ودعا بعضُ الصَّالحين : اللَّهم ما كان لى من خَيْرِ فَإِنَّكَ قَضَيْتَهَ وَيَسَّرُتُهُ وهَدَيْتُه ، فلا حُدَ لى عليه ؛ وما كان منَّى من سوء فَإِنَّكَ وَعَظْتَ وزَجَرْتَ ونَهَيْتَ فلا عُذْر لى فيه ولا حجَّة .

ودعا آخرُ : اللهمَّ إِنَّى أُعُوذُ بِكُ مِن سُلطان جائر ، ونديم فاجر ، وصديق غادر ، وغريم ماكر ، وقريب مُناكر (٢) ، وشَريك خائن ، وحليف

<sup>(</sup>١) الجأم: إناء من فضة .

<sup>(</sup>٢) اسكرجة : صحفة صعيرة يوضع فيها الكامخ ، وهي فارسية .

<sup>(</sup>٣) مناکر ، أى محارب .

مائِن ، وولد جاف ، وخادم هاف ، وحاسد مُلافِظ ، وجارٍ مُلاحِظ ، ورفيق كُسُلان ، وخليلٍ وَسُنان ، و (١٦ ضعيف ، ومَرَ كُوبٍ قطوف (٢٦ ، وزوجة مُنَّلان ، وخليلٍ وَسُنان ، و مَرَ نَّكُوبٍ قطوف مَنَّال ، و مَرَ نَّكُوبٍ قطوف مَنْ ، وذارٍ ضيَّقة .

قال المدائنيّ : قال بعض السَّلف لابنه : اِسْحَذْ طَبْعَكَ بِالعُيُونِ والفِقَر (٣) و إِن قَلَّتُ ، فإن الشجرة لا يَشينُها قِلْةُ ٱلحَمْل إذا كان ثمرُها نافعاً ، وأكْلُها ناجعاً .

(٦) وقيل للأوزاعي : ماكرامة الصيف ؟ مال : طلاقة الوحه .

وال مجاهد فى قول الله تعالى : (ضَــنْفِ إِبْرَ اهِيمَ ٱلْمُـكُرَ مَينَ) قال : قِيامُه عليهم بنفسه .

وقال عمر بن عبد العريز: ليس من المرُوءَة أن تَسْتَخْدِمَ السَّيف.

وقال إبراهيم بنُ الجُنيد : كان يقال : أَرْبَعَ للشّريف لا يَنْبَغَى أَن يَأْلَفُ منهن و إِن كَان أميراً : قيامُه من محاسه لأبيه ، وحِدْمَتُه لصَيْعه ، وخدْمَنُه للعالم يتعلمُ منه ، و إِن سُئِلَ عَمَّا لا يَعلمُ أَن يقولَ : لا أَعْلَم .

حاتم كان يقول: العَجَاة من الشَّيطان إلا فى خمسة أشياء ، عابِتها مِن السُّنَة : إطعام الضَّيْف إذا حَلَّ ، وتجهيزُ الميِّت ، وتَزْوِيج البِكْرِ (') ، وقصاه الدَّين ، والتوبةُ من الذَّب .

<sup>(</sup>١) هنا بياس بالأصل.

<sup>(</sup>٢) المركوب القطوف: الضيق الخطو .

<sup>(</sup>٣) أى بعيون الكلام البليغ وفقره .

<sup>(</sup>٤) في رواية : « الكفَّ • » .

وقال : من أُطْعَمَ الضَّيْفَ لِحُمَّا وَخُبْزَ حِنْطَةَ وَمَاءً بارداً فقد تُمَّ الضيافة . وقال حاتم : المُزَوِّر المُرَائى إذا ضاف إنسانًا حدَّنه بِسخاوَة إبراهيم الخليل ، وإذا ضافه إنسانُ حَدَّنه بزُهد عيسى بنِ مريم .

وقال ميمون بن ميمون : من ضاف البخيل صامَت دابَّتُه ، واستغنى عن الكَنِيف ، وأُمِنَ التُخَمة .

وفال بعض السلف الصالح: لأن أُجْمَعَ إخوانى على صاعرٍ من طَعام ٍ أَحَبُّ إلىَّ من عِتْقِ رَقَبَة .

فال الأعمش: كان الربيع ُ بن خَيْثم يَصْنَعَ لنا الخبيص (١) ويقدِّمه ويقول: اللهم اغْهِر الْطْيَبِيمِ تَغْساً ، وأحسَنِهم خُاْقاً ، وأرْحَهُمْ جميعاً .

وقال أنَسُ بنُ مالِك : كل بيت لا يدخله الضَّيْفُ لا نَدْخُلُه الملائكة .

ولمَّا قرأتُه على الوزير — بلَّغه الله آماله ، وزكَّى أعماله ، وحَفَفَ عن قلْبِهِ أَثْقَاله — قال : ما عَلِمِتُ أَن مثلَ هذا الحَجْمِ يَحْوِى هذه الوَصايا والهُلَح ؟ وهذه الكلمانُ الغُرَر ما فيها ما لا يجبُ أَن يُحْفَظ ، والله لكا نها بستان فى زمان الحُر نف ، لكل عَيْن فيه منظر ، ولكل يَدِ منه مَقْطَف ، ولكل مَم منه مَذاق . إذا وَ غت قاضف لى جزءاً أو جزءين أو ما ساعَدَك عليه الشاط ، فإن مو قِعَها إذا وَ غت قاضف لى جزءاً أو جزءين أو ما ساعَدَك عليه الشاط ، فإن مو قِعَها يَحْسُن ، ود كُر ها بَحْمُل ، وأثرَ ها سُبق ، وفائدَتَها تُر وَى ، وعاقبتَها تُحمَد . فقلت مُ : السمع والطاعة .

<sup>(</sup>٢) الحبيس: طعام كان يصنع من التمر والسمن.

# الليلة العشرون(١)

وقال لي مرّة [أخرى]: أكتب لي جزءاً من الأحاديث الفصيحة المفيدَة . فسكتبتُ : قال مالِكُ بنُ مُحارةً اللَّخْمِيِّ . كنتُ أَجالِسُ في ظلِّ الكَمْبَة أيامَ المَوْسِمِ عبدَ اللك بن مر وان وقبيصةً بن ذُوَّيْب وعُر وَهَ بن الزُّ بير ، وكنا نَخوضُ في الفِقْءِ مَرَّةً ، وفي الذُّكْرِ مَرَّةً ؛ وفي أشعار العرَب وآثار الناس مرَّةً ؛ فكنتُ لا أجدُ عند أحدِ منهم ما أجدُه عند عبد الملك بن ِ مرُّوان من الاتساع في المعرفة والتصرُّفِ في فنون العلم والفصاحة والبلاغة ، وحُسْن استماعِه إذا حُدِّثَ ، وحلاوَةِ لَفَظه إدا حَدَّث ؛ فخلوتُ معه ذاتَ ليلة مقلتُ : والله إنى لمَسْرُورْ بك لما أشاهِدُه من كثَّرة تصرُّفك وحُسن حَديثك ، و إقبالِك على جَليسِك؛ فقال: إنك إن تَعِسَ قليلًا فستَرَى العيُونَ طامحة إلىّ والأعناق قاصدةً نحوى ، ولا عليك أن تُعمِل إلىَّ ركابَك . فلما أَفْضَت إليه الخلافة شخَصْتُ أريدُه ، فوافيتُه يومَ مُحْمَعة وهو يَحْطُب الناس ، فتصدَّبت له ، فلما وَقَمَتْ عينُه عليَّ بَسَر(٢) في وجهي ، وأعرَض عنِّي ، فقلت : لم يُثبثني معرفةً ولو(٣) عرَ فني ما أُظهَر مُكرَة . لكنّني لم أُبرَح مكاني حتى فُضِيَت الصلاة ودخل ، علم أَلَبَث أَن حرَج الحاجِبُ إلىَّ فقال : مالك بن مُحارة ، فقمت ، فأخذ بَيَدى وأَدْخلني عليه ، فلما رآني مدّ يدَه إلىَّ وفال : إنَّك تراءيْتَ لي في موضع لَمْ يَجُزُّ فيه إلا ما رأيتَ من الإعراض وألانقباض ؛ فمرحباً وأهْلاً [وسهْلاً] ،

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية رقم ١ ص ٢٧ من هدا الجزء .

<sup>(</sup>٢) في (١) «كتبر ».

<sup>(</sup>٣) عبارة (ب) ﴿ أَوْ عَرَافَنَى وَأَطْهُرَ ﴾ الخ .

كيف كنتَ بَعْدَنَا ؟ وكيف كان مَســيرُك ؟ قلتُ : بخيرٍ ، وعَلَى ما يحبُّه أميرُ المؤمنين . قال : أتذكرُ ما كنتُ قلتُ لك ؟ قلتُ : نعم ، وهو الذي أعمَلَني إليك ؛ فقال : والله ِ ما هو بميراثِ أدَّعَيْناه ، [ ولا أثَرِ وَعَيْناه ] ، ولكني أُخْيِرُكُ عن نفسي خِصالا سَمَتْ بها نفسي إلى الموضع الذي تَرَى ، ما لاحَيْتُ ذا وُدِّ ولا ذَا قَرَابَةً قَطَّ ، ولا شَمِتُ بمصيبَةِ عَدُو قَطَّ ، ولا أَعرَضَتُ عن محدِّثِ حتى يَنْتهي ، ولا قصدتُ كبيرةً من محارم ِ اللهِ متلذِّذًا بها وواثبًا عليها ، وكنتُ من قُرَيش في بَيْتُها ، ومن بَيْتُها في وَسَطه ، فَكُنتُ آمُلُ أَنْ يَرَ فَعَ اللَّهُ مَنَى ، وقد فَعَــل ؛ يا غلام ، بَوِّئه منزلاً في الدار . فأُخَذَ الغلامُ بيَدى وقال : أَنْطَلِق إلى رَحْلُك ؛ فَكُنتُ فِي أَخْفض حال ، وأنم بال ؛ وكان يَسْمِ كلامي وأسمعُ كلامَه ، وإذا حضَرَ عَشاؤه أو غَدَاؤه أتانى الغلامُ وقال : إن شنتَ صِرْتَ إلى أمير المؤمنين فإنه جالس ، فأمشى بلاحِذاء ولا رداء فيَرْفَعُ تَجْلِسي ، ويُقْبلُ على محادَثتي ، ويسألُني عن العِراق مرَّة ، وعن الحجاز مرَّة ، حتى مَضَتْ لى عشرون ليلة . فتغدَّيْتُ عنده يوماً ، فلمَّا تَغَرَّق الناسُ نَهَضَتُ للقيام ، فقال : على رسْلِكَ أَيُّهَا الرجل ، أَى الأمرين أَحَبُّ إليك : المُقام عندنا ، ولك النَصَفَة في المعاشَرَة والمجالَسةِ مع المواساة ، أم الشُّخوص ولكَ الحِباء والكَّرامة ؟ فقلتُ : فَارَقْتُ أَهْلِي وَوَلَدَى عَلِي أَنْ أَزُورَ أَمِيرَ المؤمنين ، فإن أَمرَ فِي اخْتَرْتُ فِناءَهُ عَلَى الأهْل والوَلد، قال: بل أرَى لك الرُّجوعَ إليهم، فاينهم مُتَطلِّعون إلى رؤيتك، فتجدُّهُ بهم عَهْدًا ويجدِّدون بك مِثلًه ، والخِيارُ في زيارتِنا والمقام ِ فيهم إليك ، وقد أمَرْنا [لك] بعشرين ألفَ دينار ، وَكَسَوْناك وَحَمَّلْناك ، أَثْرانَى مَلَأْتُ يَدَكُ أَبَا نَصْرِ؟ قَلْتُ : يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينِ ، أَرَاكُ ذَا كُرَّا لَمَا رَوَيْتُ () عَن نَفْسك .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ورثت » .

قال: أَجُلُ ، ولا خيرَ فيمن يَنْسِي إذا وَعَد ؛ وَدِّعْ إذا شَنْتَ مَنْجِبَتْكُ السلامة .

قال الوزير: ما أُخْلَى هــذا الحديث! هاتِ ما بعده، قلتُ: قال يحيى بن أَبِي يَعَلَى : لَمَا قَدِمَ المَالُ مِن نَاحِيةِ عَمَرَ بِنَ عَبِدِ العَزِيزِ – رحمه الله – على أبى بكر بن حَزُّم ، قَسَمه بين الناس في المدينة ، فأصاب كل إنسان خسين دينارًا ، فَدَعَتْنِي فَاطْمَةُ بَنْتَ الْحُسِينِ — عليه السلام — فقالت : أَكْتُبْ ، فَكُتَبُّت : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله عمرَ أمير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين سلامُ [الله] عليك ، فإنَّى أُحْمَدُ إليك اللهَ الدى لا إلهَ إلاَّ هو ، أمَّا بعد ، فأصلَحَ اللهُ أميرَ المؤمنين وأعانَه عَلَى ما تَوَلَّاه ، وعَصمَ به دينَه ، فإنَّ أميرَ المؤمنين كتَبَ إلى أبي بكر بن حَزْم أن تَقْسِمَ فينا مالاً من الكَتِسِة ، ويتحرَّى بذلك ما كان يَصْنَع مَنْ قبلَه من الأُثِّمَة الراشدين المهديِّين ، وقد بلُّغَنَا ذلك ، وقَسَمَ فينا ، فَوَصَل اللهُ أميرَ المؤمنين ، وحزَاه من وال حيرَ ما جَزى أحدًا من الوُلاة ، فقد كانت أصابَنْنَا جَفُوءَ ، وأحتَجْنا إلى أَنْ يُعْمَـل فينا بالحق ؛ فأقْسمُ باللهِ يا أميرَ المؤمنين لقد أحنَدَمَ من آل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَن لا خادِمَ له ، وأ كتَسَى مَن كان عاريا ، وأسنَقَرَّ مَن كان لا يَجِدُ مَا يَسْتَقُرُ [ به ] . وبَعَثَتْ [ إليه ] رسولا .

قال يحيى: فحدَّ ثنى الرسولُ قال: فَدِمْتُ الشَّامَ (١) عليه، فقرأ كتابَهَا و إنّه لَيَحْمَدُ اللهَ ويَشْكُره، فأمر لى بعَشْرَة دنامير، و بعث إلى فاطمة خُسَائة دينارٍ، وقال: أستَعينى بها على ما يُعُوزُك ، وكتب إليها كتابا يَذْكُرُ فيه فَضْلَهَا وفَضْلَ أَهْلِ بَيْنَها، ويَذْكُر ما فَرَض اللهُ لمم من الحق.

<sup>(</sup>١) في (١) \* العراق \* ؛ وهو تبديل من الناسخ .

فرق الوزير عند هـذا الحديث وقال: أَذْ كَرْ تَنَى أَمْرَ العَلَوِيّة ، وأَخذ القلّم ، وأستَمد من الدواة ، وكتَب فى التَّذْ كِرة شيئا ، ثم أَرْسل إلى نقيب العَلَويّة العُمَرى فى اليوم الثانى بأ لف دينار ، حتى تُفَرَّقَ فى آل أبى طالب، وقال لى : هذا من بركة الحديث .

ثم قال : كيف تَطَاوَلَ هؤلاء القومُ إلى هذا الأمْرِ مع بُعْدِهم من رَحِمِ رسولِ الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وقُرْبِ بنى هاشم منسه ؟ وكيف حدَّتُهم أنفُسُهم بذلك؟ إنَّ عَجَبى من هذا لا يَنْقَضى ، أَيْنَ بنو أُميّة و بنو مَرْوَان من لهذا الحديث مع أحوالهم المشهورة فى الدين والدنيا ؟

فقلت: أيُّها الوزير، إذا حُقِّق النَّظر واستُشِفَّ الأصل (١) لم يكن هذا المجيبا، فإنَّ أَعِازَ الأمور تالية لصدورها، والأسافل تالية لأعاليها، ولا يزال الأمر خافياً حتى بنكشف سببه (٣) فيرول التعجُّب [منه]، وإنما بعد هذا على كثير من الناس، لأنهم لم يُعنّوا به و بتَعَرُّف أواثله والبَحثِ عن غوامِصِه، ووَضْعِه في مواضعه، وذهبوا مَذْهَبَ التعصُّب.

قال : فما الذي حَنِى حتى إذا عُرِفَ سَسقَط التَّعجُّب وكَزِم التسليم ؟ مكان من الجواب : لا حِلافَ بين الرُّواة وأصحابِ التاريح أن النبى صلى الله عليه وسلم تُوكُنَّى وعَتّابُ بنُ أَسِيدٍ على مكّة ، وخالد بنُ سعيد على صَنْعاء ، وأبو سُفيان ابن حَرْب على نَجُرُان ، وأبانُ بن سسعيد بن العاص على البحر بن ، وسعيدُ ابن القشب الأَرْدِيِّ حَلِيفُ بنى أميّة على جُرَش ونحوها ، والمهاجرُ بنُ أبى أميّة ابن القشب الأَرْدِيِّ حَلِيفُ بنى أميّة على جُرَش ونحوها ، والمهاجرُ بنُ أبى أميّة

<sup>(</sup>١) ق (١) «الأمر».

<sup>(</sup>٢) في (١) « لم يكن بسيدا عجيباً » .

<sup>(</sup>٣) في (1) «حتى تنكشف نسه » ؟ وهو تحريف .

المَخْرُومِيُ عَلَى كِنْدَةَ والطَّدِف ؛ وعرو بنُ العاص على ُعَان ، وعُمَّان بن أبى العاص على الطائف . فإذا كان النبي — صلَّى الله عليه وسلَّم — أسَّسَ هذا الأساس ، وأظهَرَ أمرَ هُمْ لجميع الناس ؛ كيف لا يَقْوَى ظنَّهم ، ولا يَنْبَسِطُ رَجاؤهم، ولايَمْتَدُّ<sup>(١)</sup> في الولاية أَمَلُهُم ؟ وفي مقابلةٍ هذا، كيف لايَضْعُف طَمَعُ<sup>(٣)</sup> بني هاشم ، ولا يَنْقَبض رَجاؤهم ، ولا يَقْصُر أَمَلُهُمْ ؟ وهي الدنيا ، والدِّين عارضْ فيها ، والعاجلَة محبوبة ، وهذا وما أَشْبَهَهُ حَدَّدَ أَنيابَهُمْ ، وَفَتَحَ أَبُواهَم ؛ وأَثْرَعَ كَأْسَهُمْ ، وَفَتَلَ أَمْرَاسَهُمْ ، وَدَلَائِلُ الْأَمُورِ تَسْبِقِ ، وتَبَاشِيرُ الخَبر تُعَرَف . قال ابن الكابي: حدَّثَني الحَكُمُ بنُ هِشام الثَّققيُّ قال: مات عبيد الله ابنُ جَحْسَ عن أمِّ حبيبةً بنتِ أبى سُغْيان ، وكانت معه بأرْض الحَبَشة ، ﴿ فَعَلَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فدعا بالقُرُ سَيِّينَ فقال : مَنْ أَوْلَاكُمْ بِأَمْرِ هَذَهِ المَرَاةِ ؟ فَقَالَ خَالَهُ بِنُ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ : أَنَا أَوْلَاهُم بَهَا . قال : فزوِّج نبيَّكُم . قال : فَرَوَّجه ومَهَرَ عنه أر بِمَائَة دينار ؛ فكانت أوَّلَ أمرأة مُهرِتُ أَر بِعَمَانَة دبنار ؛ ثُمَّ خَمِلَتْ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعها الحَسَكُم بنُ أبي العاص ، فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم يُكَثِّرِ النظرَ إليه ، فقيل له : يارسولَ الله ، إنك لتُكثِر النَّظَرَ إلى هذا الشابِّ . قال : أليس أبنَ المحروميَّة ؟ فالوا : ملى ؛ قال : إذا بَلَغ بنو هذا أَرْبَعينَ رجُلًا كان الأمرُ فيهم ، وكان مروانُ إذا حَرَى بينَه وبينَ مُعَاوِيةً كَلَامٌ قال لمعاوية : والله إنى لأبو عَشَرة ، وأُخُو عَشَرة ، وعَمُّ عَشَرة ، وما بتي إلا عشرة حَتَى يَكُونَ الأمرُ في ؟ فيقول معاوية ُ بنُ أَبِي سُفِّيانَ : أَخَذَها والله من عَيْن صافيةً .

<sup>(</sup>۱) فی (1) : « یحیذوا » ، وقی (ب) : « یحید » ؛ وهو تصعیف فی کاتیهما .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أمل ».

فهذا — كما تَسْمَعُ — إن كان حقًّا فلاسبيل إلى رَدِّه ، و إن كان مُفتَعَلا فقد صارَ داعيةً إلى الأمر الّذي وَقَعَ النزاعُ فيه ، وجال الخِصامُ عليه .

وهَاهنا شيء آخر .

قال القَمْقاع بنُ عمرو: قلتُ لعليّ بن أبى طالب — عليه السلام — . مَا حَمَلَكُمْ عَلَى خَلَافِ العباسِ بنِ عبدالمطَّلُب وَتَو ْكُ رَأْيِه ؟ وهذا يَعْنِي به أنَّ العباسَ كان قال لعليّ - عليه السلام - في مرض النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم : قم بنا إليه لنَسْأُ لَه عن هذا الأمر ، فإن كان لنا أَشاعَهُ في النَّاس ، وإن كان في غيرِما وَمَّى فينا ، وكان عليُّ عليه السلام أبَّى على عمِّه العباس ولم يُطاوِعُه — قال القعقاع: قال أمير المؤمنين على بنُ أبي طالب - عليه السلام - في جوابه لى: لو وَمَكْنَا ذَلِكَ فِحَلَهَا فِي غَيْرِنَا بِعِـدَ كَلَامِنَا لَمْ نَدْخُلُ فِيهَا أَبِداً ، فأحببتُ أَن أَكُفَّ ، فإنْ جَعَلَهَا فينا فهو الَّذي نريد ، وإن جَعَلَهَا في غَيرنا كَانَ رَجَاء مَن ْ طَلَبَ ذلك مِنَّا مَمْدُوداً ، ولم يَنْقَطِع مِنَّا ولا من الناس. قال القَمْقاع : مَكَانَ الناسُ في ذلك فرقتين : فرقةٌ تَحزَّب للعباس وتَدين له ، وفرْقةٌ تَحَزَّب لِعَلَى وتدين له . فهذا وما أُشْبَهَه يُضْعِفُ نفوساً ، ويَرْ فَعُ رُمُوساً ؛ و بعد فهذا البيتُ خُصَّ بالأمر الأوَّل، أعنى الدَّعْوَةَ والنبوَّةَ والكتابَ العزيز، فأما الدنيا فَإِنَّهَا تَزُول مِن قوم إلى قوم ، وقد رُؤى (١) أبو سُفْيانَ صَخْرُ بن حَرَّب وقد وقف على قبر حمزةً بن عبد المطلب وهو يقول : رحمك الله يا أبا مُعارة ، لقد قاتلتَنا على أمر صار إلينا .

<sup>(</sup>۱) كذا فى ت وعبارة ا وقد روى أنه وقف أبو سفيان صخر بن حرب على قبر حزة بن عبد المطلب وهو يقول .

فَإِنْ قَالَ قَائُلُ : فقد وصل (١) هـذا الأمرُ بعد مدَّةِ إلى [آل] النبيُّ صلى الله عليه وسلم ؛ فالجواب : [صَدَقَتَ] ، ولكن لمَّا ضَعُفَ الدِّين وتَحَلَّحَلُّ ' ٱكْنُهُ وَتَدَاوَلَهُ النَّاسُ بِالغُلَّبَةِ وَالْقَهْرِ ، فَتَطَاوَلَ لَهُ نَاسٌ مَن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَجَم و بقُوَّتِهِم ونَهُضَّتِهم وعادَتِهم في مساوَرَة الْمُلُوك، و إزالة الدُّول ، وتناوُلِ العِزُّ كيفكان ، وما وَصَلَ إلى أَهْل العدالة والطهارة والزُّهْدِ والعِبادة والوَرَع والأمانة ، ألا ترى أن الحالَ أستحالت عَجَما : كِسْرَويَّةً وقَيْصَرِيَّة ، فأين هٰذا من حديثِ النبوَّة الناطقة ، والإمامة الصادقة ؛ هذا الربيعُ — وهو حاجب المنصور — يَصْرِب مَن شَمَّتَ الحليمةَ عند العَطْسَة ، فيُثُــكَى ذلك إلى أبي جَعْفر المنصور ، فيقول : أصابَ الرجلُ السُّنَّةَ وأَخطأَ الأدب . وهذا هو الجهل ، كا نَّه لا يَعْدُلُمَ أَنَّ السنَّة أَشْرَفُ من الأدب ، بل الأدبُ كلَّه في السُّنَّة ، وهي الجامِعَةُ للأدَبِ النبويِّ والأمرِ الإلْهي ، ولكن لما غلمت عليهم العِزّة (٢)، ودَخَلت النَّعَرَة في آناهِم، وظهرت الخنرُ وَانَةُ (١) بَيْنَهُم، سَمُوا آيينَ (٥) العَجَم أُدَبًا ، وَفَدَّمُوهُ عَلَى السُّنَّةُ التي هِي ثَمْرَةُ النبوَّةُ ، هذا إلى غير دلك من الأمور المعرُّوفة ، والأحوال المتعالَمة المنداؤلة التي لا وَجُهَ لدِكُوها ، ولا فائدة لنشرها ، لأنها مقرَّرةُ في التاريخ . ودائرةً في غرَّض الحدث .

ولما كانت أوائلُ الأُمور على ما شرَحْتُ ، وأواسِطُها على ما وَصَفْتُ ، كان من نتائجها هذه الفِتن والمداهبُ ، والمعشبُ والإفرَاطُ ، وما نَفَامَ مها وزاد

<sup>(</sup>١) في (ب): « سار » .

<sup>(</sup>۲) تحلحل ركنه ، أى تزعزع وزال عن موسعه .

<sup>(</sup>٣) فى كلتا النسختين « الحريه » ؛ وهو تحريف .

<sup>(؛)</sup> الخنزوانة : الكبر .

<sup>(</sup>٥) آيين العجم : عرفهم وعاداتهم ؛ وهي كلة فارسية .

ونما وعلا وتراقى، وضافت الحيلُ عن تَدارُكه و إصلاحه، وصارت العامّةُ مع جَهْلِها، تَجِدُ قُوَّةً من خاصّتها مع عِلْمها، فسُفِكت الدِّماء، واستبيح الحريم، وشُفّت الغارات، وخُرِّبت الديارات، وكثر الجدال، وطال القيلُ والقال، وفَسَا الكذب واللُحال، وأصبَحَ طالبُ الحقِّ حَيْران، ومحبُّ السلامة مَقْصُوداً بكلِّ لسان وسنان، وصار الناسُ أحزاباً فى النَّحَل والأديان، فهذا نُصَيْرِي (١)، لسان وسنان، وهذا تُشعَى (٢)، وهذا جارُودِي (٣)، وهذا قَطْعي (١)، وهذا جُبَائي، وهذا أشعَرِي (٢)، وهذا أشعَرِي (٢)، وهذا خارجي، وهذا شُعَيبي (٢)، وهذا قَرْمَطي (١)، وهذا قَرْمَطي (١)، وهذا أشعَرِي (٢)، وهذا خارجي، وهذا شُعَيبي (٢)، وهذا قَرْمَطي (١)، وهذا قَرْمَطي (١)، وهذا أَدْ مُطي (١)، وهذا أَدْ مُعَلِي اللهِ مُعَلِي وهذا أَدْ مُعَلِي اللهِ مُعَلِي المُعَلِي (١) وهذا قَرْمَطي (١)، وهذا خارجي ، وهذا شُعَيبي (٢) ، وهذا قَرْمَطي (١) ، وهذا خارجي ، وهذا شَعْرِي (١) ، وهذا قَرْمُ طي (١) ، وهذا خارجي ، وهذا شَعْرِي (١) ، وهذا قَرْمُ طي (١) ، وهذا خارجي اللهُ مُعَلِي المُعَلِي المُعْرِي اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعْرَاعِي المُعْرَاعِ المُعْرِي المُعْرَاعِ ا

<sup>(</sup>١) الصيرية: ورقة من غلاة الشيعه ، كانوا يؤلهون عليا ، وكان منهم ماس في زمن على ابن أبي طالب حداً رهم . وينسبون إلى رجل اسمه نصير .

<sup>(</sup>٢) كدا ورد هدا اللفط في (١) وحدها ؟ ولم نحد الأشجعيّة فيا راجعناه منالكتب المؤلفة في الفرق .

<sup>(</sup>٣) الجارودية: فرقة من الريدية نسبت إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد ، ويرعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامة على "بالوصف دون الاسم ، وكفروا الصحابة لتركهم سعة على .

<sup>(</sup>٤) القطعيسة ، ويقال لهم : الاثما عشرية أيضا ، ودلك لدعواهم أن الإمام المنظر هو الثانى عشر ، وهؤلاء يسوقون الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى ، ويقطعون بموت موسى ، ويرعمون أن الإمام بعده سبط محد بن الحسن الذي هو سبط على بن موسى الرضا .

<sup>(</sup>ه) الحبائية والأشعرية: فرقتان من المتكلمين ، أولاها تنسب إلى أبى على الجبائى وكانت الممتزلة البصرية على مذهبه ، ثم انتقلوا بعده الى مذهب أبى هاشما بنه ، وسموا بعد اليهشمية ، وتابيتهما تنسب إلى أبى الحسن الأشعرى من أهل السنة .

 <sup>(</sup>٦) الشعيبيّة: فرقة من الحوارج ينسبون إلى رجل منهم اسمه شعيب، ويقولون فى القدر
 والاستطاعة والمشيئة قول الحازمية، وهو موافق لقول أهل السنة فى ذلك .

<sup>(</sup>٧) القرامط والقرامطة: طائفة مشهورة من الزيادقة أتباع الفلاسفة من الغرس الذين يعتقدون بوة ررادشت ومزدك ومانى ، وكانوا يبيحون المحرمات ، وكان ابتداء أمرهم في سنة مائتين و ثمان وسبعين . راجع عقد الجمان للعيني في حوادث هذه السينة . ومن هذه الطائفة أبو سيعيد الحسن بن بهرام الجنابى ، وهو الدى أطهر مذهبهم ، وكان دقاقا ، فنني عن بلده جنابة ، فرج إلى البحرين وأقام بها تاجرا ، وجعل يستميل العرب بها ويدعوهم إلى نحلته حتى استجاب له أهل البحرين وما والاها ، وقتل سنة إحدى وثلاثمائة ، ثم ولى الأس بعده ابنه أبو طاهم سليان ، فكان من قتله حجاج بيت الله الحرام ، والقطاع طريق مكة في أيامه =

راوَنْدِیِّ (۱) ، وهذا نَجَّاری (۲) ، وهذا زَعْفَرَ انی (۲) ، وهذا قدرِیِّ (۱) ، وهذا رقی (۱) ، وهذارا فضی ، جَبْرِی (۱) ، وهذا لفظی (۲) ، وهذارا فضی ، ومن لا یُحصی عَدَدَها إلا الله الله الذی لا یُعجِزُ ، شی ، ؛ لا جرَّمَ شِمتَ الیَهودُ والنَّصَاری والمجوسُ بالمسلمین ، وعابوا و تکلَّموا ، و وَجَدُوا آجُرُّا و جِصًا فَبنَوا ، وسمعُوا فوق ما تَمَنَّوا [ و وَوْا]

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يزداد الأمر إلا صُعوبة ، ولا الناسُ إلا اتّباعَ هَوَّى ، حتى تقومَ الساعةُ على شرارِ النّاس » . وقال أيصاً : « بدأً الإسلامُ غريبا ، وسيعود كما بدأً غريبًا ، فطو بى للفُرَباء من أُمَّتِى » .

= بسببه ، وانتعدى فى الحرم واشهاب الكعبة ونقله الحمر الأسود إلى القطيف والأحساء من أرس المحرين، ماقد اشتهر دكره ، وقد بنى الحجر الأسود عدم إحدى وعشرين سنة ، ثم رد بيدول بدلت لهم ، وقد استوفى الطبرى واس الأثير وعيرهما أخبار هذه الطائعة فى كتبهم فارجع إليها ، وانظر معمم البلدان فى الكائم على « جنانة » نتشديد النون وتاج العروس « مادة حب » .

- (۱) الراوندية هم أتناع الراوندي أبي الحسين أحمد بن يخي بن اسحاق من أهل مرو سكن بعداد وكان من متكامي المعترلة ، ثم فارفهم وترندق وألف في الرد عليهم ؛ ومات سنة ۲۹۸.
- (۲) المجارية : أثناع الحسين س عهد النجار ، وقد وافقوا أهل السة في أصول ،
   والقدرية في أصول ، واعردوا بأصول .
  - (٣) الرعفرائية : أتباع الرعفراني الدي كان بالري ، وهم فرقة من النجارية .
- (٤) القدرية : فرقة تبنى القدر عن الله عم وجل وتقول إن العد بحير في أفعاله ، وليس للقدر دخل فيها .
- (٥) الجبرية: فرقة تثبت القدر لله عن وحل وتقول: إن إالمبد محبر على أفعاله، وليس له
   اختيار فيها ، وإن أفعاله بمثابة الرعدة والرعشة .
- (٦) كدا ورد هذا اللفط فى كلتا السختين ؟ ولم نحد فرقة بهدا الاسم؟ فلعله يريد بها
   الظاهرية الذين يأخذون بطاهر اللفظ .
  - (٧) المستدركة : فرقة من الىحارية يزعمون أنهم استدركوا ما خنى على أسلافهم .
- (A) الحارثية: فرقة من الإباضية ، ينسبون إلى حارث بن مزيد الإباسى، وهم الدين قالوا فى باب القسدر بمثل قول المعتزلة . وزهموا أيضاً أن الاستطاعة قبل الفعل ؛ وكفره سائر الإباضية فى ذلك .

وقلتُ لأبن العِبَلاء الزاهدِ بمكة سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة: ما صفةُ هذا الغريب؟ فقال لى : يا بُنيّ هو الذي يَفِرّ من مدينةٍ إلى مدينة ، ومِن تُلّة إلى قلّة ؛ [ ومن بلد إلى بلد ] ومن برّ إلى بحر ، ومن بحر إلى برّ ، حتى يَسْلَم ، وأنّى له بالسلامة مع هُدَه النيران التي قد طافَت بالشرق والغرب ، وأتت على الحَرْث والنّسل ، ففدّ مَت (١) كلّ أفورَه ، وأسكتت كلّ ناطق ، وحيّرت كلّ لبيب ، وأشرقَت كلّ لبيب ، وأشرقَت كلّ شارِب ، وأمرّت على كلّ طاعم ؛ و إنّ الفِكْر في هذا الأمر وأشرقَت كلّ شارِب ، وأمرّت النّفس ، ومُحرِق للكيد .

فقال الوزير : والله إنّه لكذلك ، وقد نالَ منّى هذا الكلام ، وكَبُر علىَّ هذا الخَطْبُ ، واللهُ المستعان .

ونظرتُ إِليه وقد دَ مَتْ عَيْنُه ورَقَ فؤادُه وهو — كَمَا تَقْلَم — كَثيرُ التَّأَلَّه ، شديدُ التَّوَقِّ ، يصومُ الأثنين والحيس ، فإذا كان أوّل رجب أُصبَح صائمًا إِلَى أول يوم مِنْ شوال ، وما رأينا وزيراً على هذا الدَّأْبِ وبهذه العادة ، لا منافقا ولا نُخْلِطاً (أ) وقد فال الله تعالى : (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) تولاه اللهُ أحسَنَ الولاية ، وكفاه أَ كُلَ الكفاية ، إنّه قريب مجيب .

ولماً رأيتُ دمْعَتَه فلتُ : أيها الوزير ، رُوِى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «حُرِّمت النارُ على عينِ بكتْ من خَشْيَةِ اللهِ ، [وحُرِّمَت النارُ على عين سهرَت في سبيل الله] وحُرِّمتِ النار على عَيْنِ غَضَّت عن مَعارِمِ الله » ،

<sup>(</sup>١) فدّمت ، من الفدامة ، وهي العيّ .

<sup>(</sup>٢) في (١) : ﴿ الْأَمْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كارت للنفس: من كرثه العم إذا اشتد عليه .

<sup>(</sup>٤) في أ : « ولا فاصا » ؛ وهو تحريف .

فقال — أحسنَ اللهُ توفيقَه — : هو الهلَاكُ إِن لَمْ يُنْقِذَ اللهُ بَفَضْله ، ولَم يَتَغَمَّدُ بَعَفُوه ؛ لوغَرِقْتُ فَى البحركان (١) رجائى فى الخلاص منه أقوى من رجائى فى السلامة مما أنا فيه . قلتُ : إِذَا عَلَمَ اللهُ من ضميركَ هذه العقيدة أَلْبَسَك ثو بَ عَفُوه ، وحلّاك بشِعارِ عافيته وولَايتِه ، وكفاك كَيْدَ أعدائك ، وعصب بر وسهم ما يريدونه بك (إنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ أَتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) .

فقال : اجمع لى جزءاً من رقائق العُبّاد وكالامهم اللَّطيف الحُلُو، فإنَّ مراميهم شريفة ، وسرائرهم خالصة ، ومواعظهم رادعة ، وذاك — أظنُّ — للدِّين الغالبِ عليهم ، والتألُّهِ المؤثِّر فيهم ؛ فالصِّدق مَقْرون بمنطقهم ، والحقُّ مَو صول بقصده ، ولست أُجِد هذا المعنى في كلام الفلاسفة ، وذاك — أظنُّ أيضاً — خوضهم في حديث الطَّبائع والأفلاك والآثار وأحداث الزَّمان . قلت : أفعل ، فكتبت عدم ما تقدَّم به ، ثم كتبت بعد ورقات في حديث النُّسَاك .

قال عُتْبةُ بنُ المنذر السلمى : سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أى الأجلين قضى موسى - عليه السلام - ؟ فقال : أكثرها وأوفاها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ موسى - عليه السلام - لما أراد فراق شُعَيب أمر أمرأنه أن تَسْأَلَ أباها أن يُعطيها مِن نَسَاج عَنَمِه ما يعيشون به ، فأعطاها ما وَضَعَتْ غَنَمُه مِنْ قالب ( لون ذلك العام ، فلما وردت الحوض وقف موسى بإزاء الحوض فلم تَصْدُرْ منها شاةٌ إلا ضرَبَ جَنْبها بعصاه ، فوضعت قوالب ألوان كلها ووضعت أثنتين أو ثلاثة كل شاة، ليس فيهن فَشُوش (٢) فوضعت قوالب ألوان كلها ووضعت أثنتين أو ثلاثة كل شاة، ليس فيهن فَشُوش (٢)

 <sup>(</sup>١) ق (١): «كاف»؛ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) شاة قالب لون : إذا كانت على غير لون أمها .

<sup>(</sup>٣) الفشوش : الشاة التي ينفش لبنها من غير حلب .

ولاضَبوبُ (١) ولاتَعولُ (٢) ولا كَميشَة (٣) تَعُوتُ الكَفَّ (١) فإن أفتتحتم الشامَ وجدتُم بها بقايا منها ، فاتَّخِذوها ، وهي السامريَّة » .

قال جعفرُ بن أبي طالب للنّجاشيِّ في حديثٍ : بعث الله [تعالى] رسولا فينا نعرِف صِدْقَه وأَمانَته ، فدعانا إلى الله [لنوحِّدَه] ونعبدَه ونَخلعَ ماكُنّا نعبُده ، وأمرَنا بصِدْق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرَّحِم ، وحُسنِ الجوار ، والكفّ عن المحارِم والدِّماء ، ونهانا عن الفواحِش وقولِ الزُّور ، وأكلِ مالِ اليتيم ، وقذفِ المُحْصَنات .

وقال صاحب التاريخ: وَلدَت لعمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - أُمُّ كلثوم بنت علي من أبى طالب - عليه السلام - زَيْدًا ورُقيّة ؛ وأُمُّ كلثوم فاطمة بنتُ النبي طلى الله عليه وسلم .

قال أنَسُ بنُ مالك : صلّى الناسُ على رسول الله صلى الله عليــه وسلم لمــّا تُومُقّى أَوْرَادًا لم بَوُّمَّهُمْ عليه أحد .

ولمَّنَا بَلَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثمانِ سنِين ، هلك عبدُ المُطَّلِب ، وهو وهو شيْبَةُ أبو الحارث ، وذلك بعد الفيل بثمان سنين ، وتوفِّيت آمنةُ أمّه وهو ابنُ سِتِّ سنين بالأَبُواء بين مكّة والمدينة ، كانت قَدِمَت به على أُخُواله من بنى عَدِي بن المَّا الله على أَخُواله من بنى عَدِي بن النجّار تُزِيرُه إيّاهُم ، فماتت وهي راجعة إلى مكّة .

<sup>(</sup>١) في القاموس : الضبوب : الدابة تبول وبعدو ؟ والشاة الضيقة الإحليل .

<sup>(</sup>۲) الثعول: الزائدة الأطباء ، وهي حامات الضرع .

<sup>(</sup>٣) الكميشة من الشياه : الصميرة الضرع التي انكمش صرعها وثقلس .

<sup>(</sup>٤) في (أ): « بلون السكف » ؛ وهو تحريف . ووردت هــذه السكامة في (ب) مطموسة الحروف تتعذر قراءتها . وتفوت السكف ، أي لا يمكن القبس على صرعها بالسكف لصعره .

### الليلة الحادية والعشرون

وسأل مرة عن الُغنِّى إذا راسله (١) آخر لم َيجب أن يكون أَلَدَّ وأَطْيَب ، وأَخْلَى وأَعْذَب ؟

فكان من الجواب: أنّ أبا سليان قال في جواب هذه المطالب ما يمنع من أفتضاب قَوْلُ وتكلَّفُ جواب، ذكر أنّ المسموع الواحد إيما هو بالحس الواحد، وريما كان الحسُّ الواحد أيضا غليظا أو كدرا ، فلا يكون لنيله (٢) اللذّة به (٢) بَسْطُ ونَشُو ولَداذة (٤) ، وكذلك [المسموع ريما لم يكن في غاية الصّفاء على تمام الأداء بالتقطيع] الذي هو نفس في الهواء ، فلا تكون أيسا إبالنّه للّذة على التمّام والوفاء ، فإدا ننّي (٥) المسموع ألم أغني وَحَد (٦) النّه مُ باننّه سوي الحسن المدرك ، فال مسموعين بالصناعة ، ومسموعا واحدا بالطبيعة : والحس لا يعشق المواحدة (٢) والمناسبة والأتماق إلّا بعد أن يجدها في المركب ، كما أن العقل المواحدة وكابعد أن يناله المنطالة ، التذ على المتل مساحبه بقوته حتى كأنه بسمع ما لم يسمع محس أو أكثر ، وكما أن الحس إذا كان صاحبه بقوته حتى كأنه بسمع ما لم يسمع محس أو أكثر ، وكما أن الحس إذا كان كليلا [كان الدى بناله كليلا] ، كذلك الحس إدا كان مويًا كان ما تناله مويًا .

<sup>(</sup>۱) راسله آ ر ، أي نابعه في عبائه مساندة له .

<sup>(</sup>٢) فى كلتا السحتين : « فلا يكون بيله الدة » ؛ وهو خريف .

<sup>(</sup>٣) به أي بالمسموع.

<sup>(\$)</sup> فى كلتا السحتين: « وقسر وولاية » ولا ممى لهانين اللفطتين هما ؟ فلمل صوابهما ما أثبتناه أو ما يفيد معمييهما .

<sup>(</sup>ه) فى كلتا النسختين : « فأدن الأنس المسموع » ؛ وهو خريف لا معى له ؛ ولعل صوابه ما أثبتنا أو ما يهيد معناه .

<sup>(</sup>٦) فى كاتا النسختين : « نوجد » ؟ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في (ب) «المؤاخدة» وفي (١) « الواحدة » ؛ وهو خطأ في كلتيهما .

<sup>(</sup>٨) في (١) « بقاء النشيط » ؟ وهو تحريف .

قال : هــذاكلَّه موهوب للحس ، فما للعقل فى ذلك ؟ فإِنَّا نَرَى العاقل (٢) تعتريه دَهْشة وأَرْيَحيَّة وأهتزاز .

قلت : قد أَتَى على مجموع هذا ومعرفيّه أبو سليمان في مذاكرَ نِه لا بن الخمَّار، وذَكرَ أنَّ مِن شأن العقل السُكون ، ومن شأن الحسِّ النهيُّج ، ولهذا يوصف العاقل بالوَقار والسكينة ، ومَنْ دُونَه يُوصَفُ بالطَّيْشُ والعجرَ فَه ، والإنسان ليس يَحَدُ العَقْلَ وجْدانًا ميلتذُّ به ، و إنما يَعر مه إمَّا جُملةً و إمَّا تفصيلا ؛ أَعْنِي جَملةً بالرسم وتفصيلا بالحَدّ ، ومع ذلك يَشْناقُ إلى العقل ، ويتعنّى أن ينالَه ضرُّباً من النَّيْلُ و يجدَه نوعا من الوجدان ، فلما أنرزَت الطبيعة الموسيقي في عرض الصِّناعة بالآلات المهيَّأَة ، وتحرَّكَ والمناسَمان النَّامَّة والأشكال المنفقة أبصاً ، حَدَثَ الأعتدال الذي يُشعِر بالعفل وطلُوعةِ وأنكشامِه وأنجلائه ، مَهَرَ (١) الإحساس ، و بَثَّ الإبناس ، وسَوَّقَ إلى عالمَ الرُّوحِ والنَّعيمِ ، وإلى محلِّ الشرف العميمِ ، و بعَثَ على كسُّب العصائل الحِسَية والعقليَّة ، أعنى الشجاعة والجودَ والحلمَ والحسكمة والصبرَ ، وهذه كُلُّها جِمَاعُ الْأَسْبَابِ المُسَكِّمَةِ للإنسان في عاجلَنِه وَآجِلَتِه ؛ وبالواجب ما كان ذلك كذلك ، لأن المصائل لا تُقْتَنَى إلا بالشُّوق إليها ، والحرص عليها ، والطُّلب لِمَا ؛ والسَّوقُ والطلبُ والحِرْصُ لا نكون إلَّا عَشَوِّقِ وباعث وداع ، فلهــذا برَزَتِ الْأَرْ يَحَيَّةُ وَالْمُرَّةُ ، وَالشَّوقُ وَالْعَرَّةُ ؛ فَالْأَرْ يَحَيَّةُ لَارُّوحٍ ، وَالْحِزَّةُ للنفس ، والشوقُ للعقل ، والعرَّة للإنسان . ومما يجب أن يُعلَّم أنَّ السَّمْع والبصرَ أخصُّ بالنفس من الإحساسات الباقية ، لأنهما حادِما النفس في السرّ والعلانيـة ، ومؤنساها في الخَلُوة ، وُمُمِدّاها في النُّوم واليَقَظة ؛ وليست هــذه الرتبة لشيء من الباقيات ، بل الباقيات آثارُها في الجسد (٢) الذي هو مطيّة الإنسان ،

<sup>(</sup>١) في كلتا النسجتين « فقهر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في (١) ﴿ فِي الحَدِينَ ؛ وَهُو تَحْرِيفَ ،

لَكُنَّ الفَرقَ بِين السمع والبصر في أبواب كثيرة : ألطفها أنَّ أشكالَ المسموع مركبة "في بسيط، وأشكالَ المبصر مبسوطة في مركب .

قلت : وقد حكيتُ هذا لأبى زكريًا، الصَّيْمَرِى مَطَرِبَ وأَرْتَاحَ وَفَالَ : مَا أَبِعَدَ نَظَرَ هُذَا الرجلِ ! ومَا أَرْقَى لَحْظَهَ! ومَا أَعَنَّ جَانِبَهَ!

#### الليلة الثانية والعشرون

(۱) وقال لى مرّة أخرى: اِرْوِ لى شيئًا من كلام أبى الحسن العاصى ، فإنى أَرَى أَصِحَانَنا بِرِذِّلُونِه وُيُذِبِلُونِه ، ولا يَرَوْن له فى هذه العُصْبة فَدَما ، ولا يَرَقَعُونَ له فى هذه الطائمة عَلَما .

فقلت: كان الرجل لكرازته وغِلَطِ طِباعه وجَفاء حُلْقه يْنَفَرِّ من نَفْسِه، ويَغْرِي الناسَ بعرِ ْضه، فإذا طُلِبَ منه الفنُّ الدى قد حُصَّ به وطُولِبَ بتحقيقه وُجد على غاية الفَصْل.

فن كلامه قوله: الطبيعة تتدرَّج في فِغْلِها من الكلِّيَّات السيطة ، إلى البسائط إلى الجزئيَّات المركبة ، والعقل بتدرَّج من الجزئيَّات المركبة ، إلى البسائط الكلِّيَّة ، والإحاطة بالمعانى المركبة ، ليُتَوَصَّل بتوسُّطِها إلى أستِنْباتِها (۱) ، والإحاطة بالمعانى المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعانى المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعانى البسيطة ليُتوصَّل بتوسطها إلى تحقيق إثباتِها (۲) . وكما أن القوة الجِسِّيَّة عاجزة بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل ، بل تحتاج معها إلى القوّة العاقلة ، بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل ، بل تحتاج معها إلى القوّة العاقلة ،

<sup>(</sup>١) في (ب) « أسباب إثباتها » وفي أ « إثبات اثباتها » وكلتا العبارتين عبر طاهرة المعنى ؛ فلعل الصواب ما أثبتنا .

 <sup>(</sup>۲) فى ب دما يىالها، وفى (1) دمسابتها، وهو تحريف فى كلتيهما.

و إن قَوِيتُ لصار العقلُ فَضْلا — كذلك أيضا القوَّة العاقلة لا تَقُوَى بذاتها على استثبات المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة ، ولو قوِيت عليه لصار الحسُّ فَضْلا [للعاقلة].

قال: هذا كلام بارع من صدر واسع ، وأحِبُ أن تزيد نى من نَعَطِه . قلت: وقال أيضا: الكُلِّئُ مُفْتقِر إلى الجُزْنَى لا لأن يصير بدَيْمُومته محفوظا [ بل لأن يصير بدَيْمُومته محفوظا [ بل لأن يصير بتوسُّطه موجودا ، والجزئى مُفتقر إلى الكلَّى لا لأن يصير بديمومَتِه محفوظا ] .

وقال: الحالُ فى جميع الشُّبُل — أعنِي مَسالكَ الأشياء فى سَكُو ُ نها (' صناعيّة كانت أو تدبيريّة أو طبيعيَّة أو أتفافية — واحدة ، مِثالُه أنّ الإنسان و إن أكتَذّ بالدَّسْتَنْبان (' فَلَن يُعَدّ موسيقاراً إلّا إذا تحقّق بمبادئه الأوّل التي هي الطَّنينات وأساف الطَّنينات ، وكذلك الإنسان و إن أستطاب الحُلُو فلن يسمَّى حَلُوانيًا إلّا إذا عَرَف بسائطَه وأَسْطُقُسَّاته .

وقال: اَلعَمُ لا يحيط بالشي و إلّا إذا عَرَف مبادئَه القريبة والبعيدة والمتوسّطة . وقال: يتوصّل إلى كُرِبّة القمر عما براه من أختلاف أشكاله ، أعنى أنّا نراه في الدّورة الواحدة هلاليًّا مرّ نين ومنصّفا مرّ تين و بدراً مرّة واحدة ، وله ذه الأشكال و إن كانت متقدّمة عندنا فإن كونه كُرِيًّا هو المتقدِّم بالذات . وقال: ما هو أكثر تركيبا فالحسُّ أَقْوَى على إثباته ، وما هو أقلُّ تركيبا

<sup>(</sup>١) في كلتا السحتين « بالتكون ، بالباء ؛ والصواب ما أثبتنا كما يظهر لما .

<sup>(</sup>۲) فى كلتا النسختين «الدستبان» ؟ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا نقلا عن كتاب الألفاط الفارسية المعرّبة ، والدستبان كلة فارسية مركبة من كلتين : دستان ، وهومن اصطلاحات أصحاب الموسيق . وأصل معناه النعمة . وبان ، أى الذى يضرب به ؟ ويقال أيضا دستاوان ، وهو معرّب الأول .

فالعقل أُخْلَصُ إلى ذاته .

وقال: الأحداث — وهي الذواتُ الإبداعِيَّةُ — الوقوفُ على إثباتها يغني عن البحث عن ماهيًاتها .

وقال : كل معنى يُو جَدُ بوجودِه غيرُه لا يرنفع بارنفاع ذلك الذى هو غيرُه ، بل يرتفع غيرُه بارتفاعه ، فإنه أقدمُ ذاتا من غيره ، مثالُه الجنس لا يرتفع بارنفاع واحسد من أنواعه ، والأنواع ترتفع بارنفاع الجنس ، وكذلك حالُ النّوع مع السُخص ، فالجنس أقدم من النوع ، والنوع أفدَم من الشخص ، وأعنى بالجنس والنوع الطبيعيّين لا المنطقيّين .

وفال: معرفتنا أوَّلا تتعلق بالأشخاص الجزئية ثم بتوسّطها نبتت الأجناس فإذاً المتقدِّم بالذات غيرُ المتقدِّم إلينا.

وقال: مَسْسَالَكُ العفل فى تعر<sup>ش</sup>ف المعانى الطبيعية مقابل لمسلك الطبيعة فى إيجادها، لأنّ الطبيعة (١) تندرّج من الكتيّات السيطة إلى الجرثيّات المركبّة، والعقل ندرّج من الجرثيات المركبّة إلى السائط الكاتيّـة.

والعقل مُناوِلُ للطبيعة ، و جب أن يخاف الأمران ، ون وال قاتل : فهلا تم والعقل مُناوِلُ للطبيعة ، و جب أن يخاف الأمران ، ون وال قاتل : فهلا تم الأمران معا بواحد منهما ، أعني الطبيعة أو العقل ؟ فالجواب أن أحدَ كما فى العُلْوِ ، والآخَرُ فى السُّقُل ، فلس للعالى أن بَهبِط ، ولا للسافل أن يَعْلو ؛ فلما كان هذا محالًا توسَط بيهما — أعلى العالى والسافل — المناوَلة والتَّناوُلُ حتى أتصل الأوّلُ بالثانى ، وغص الفصاء بيهما بضروب الأوراد والأرواج ، واستظم المؤول الأوراد والأرواج ، واستظم

<sup>(</sup>١) قد سسق ما يغيد هذا المعنى في أول كلام أبي الحسن العامري فانظره .

الكلِّ فلم يكن فيه خَلَل ، ولا دونه مَأْتَى ، ولا وراءه متوهَّم .

وقال: الإنسان مركب من الأعضاء الآليّة بمنزلة (١) الرأس واليَدَينِ والرِّجْلَين وغيرها، ثم كلُّ واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء المتشابهة الأنواع بمنزلة (١) اللحم والقظم والقصب والشُّرْيان، ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط الآر بعة التي هي الدم والبلغم والمُرِّيَّان، ثم كلُّ واحد من هذه الأحضاء هذه الأخلاط مركب من الأسطقسَّات الأر بع التي هي النار والهواء، والأرض والماء؛ ثم كلُّ واحد من هذه الأسطقسَّات مركب من الهيولي والصورة.

وقال : كما أن لكل عصو قوةً تخصه بتدبيرها ، كذلك لجميع البدن قوّةُ أحرى ضامنة لندبيره .

وال: وقال الحكيم في كتاب « الساء » (٢): عِلَّةُ الأنواع والأجناس ودوامُها هي الفلك المائل ، فأما هي الفلك المائل ، فأما الكلّياب المنطقية فإن طبيعتها هي القوة [ القياسية المستتبّة لها ] عند نكو ت (٢) الحسّ على واحد مها. فال أو النصر نفيس : هذا حُكمْ (بالوَهُم ، ورَأْي خرَجَ من الظّن ؛ الفَلكُ المستقيم والقلكُ المائل ها بنوع الوَحدة ونِسْبَةِ الاتفّاق (١) ، فليس لأحدها احتصاص بالأنواع والأجناس ، ولا بتجدُّدُ الأشخاص ، والدليل على هذا أن قالبًا (٥) لو قُلب (٢) قالبَة ذلك لم بكن له عنه انفصال وللرّأي زَلات ، كما أنّ للّسان فلتات ،

<sup>(</sup>١) بلاحط أن تعبيره هما نقوله « بمنزلة » في كلا الموضعين اللذين تحت هذا الرقم غير ماسب كما لا بحنى . والصواب أن يقول في كلا الموضعين : « التي هي » الخ .

<sup>(</sup>۲) معى كتاب « السهاء والعالم ، الأرسطو .

<sup>(</sup>٣) كدا في « ب » . والذي في (1) « عند بكرر الحس » .

<sup>(</sup>٤) في (٤): « الاختيار » .

 <sup>(</sup>٥) في (١): أن علانا ؟ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) فى كلتا النسحتين « لو قلت عليه ذلك » وهو تصحيف لا معنى له . وسياق السكلام يقتضي ما أثنتياه .

وللحكيم (١) هَنَوات ، كَمَا أَنَّ للجواد عَثَرات ؛ وما أكثرَ من يَسْكُر فيقول في سُكْرِ ما لا يَعرف ، وما أكثرَ من يغرق (٢) في النوم فيهذي بما لا يدرى ، ومن الذي حقق عنده أنَّ الفَلك المستقيم هذا نعته ، والفلك الماثل تلك صِفَته ؛ هذا توهم وتلفيق ، لا ير جيع مُدّعيه إلى تحقيق ، وقو ل أبي الحسن هذا عن الحسكيم تقليد ، كما أن دَعوى ذاك الحسكيم توهم ، وتحبّه الرّجال للرّجال فتنة حاملة على قبول الباطل ، وبُغضُ الرّجال للرّجال فتنة حاملة على رَدِّ الحق ؛ وهذا أمر قد طال منه الضّجيج ، وفُو ع إلى الله منه بالتضرّع .

قال أبو الحَسن : الموجود له حقيقة واحدة لا تُدْرَك إلّا عَقْلا ، وليس له مَبْدأ ، ولو كان له مَبْدَأ لشارَكه المبدأ في طبيعة الوُجود ، وليس بمتحرّك لأنه لا مقابل له ميتحرّك إليه .

وقال أبو النصر نفيس: عَنَى بهذا الموجود الحقّ الأوّل الّذى هو علّة العِلل، وهو البارئ الإله، وما أنصف، لأنه يجب أن يَقْسِمَ الموجودَ بأفسامه، ويَصِف مرتبة كلِّ موجود على ما هى عليه وعلى ما هو به حتى نتهى [مِنْ] هذا الموجود (٢) الأعلى إلى آحر الموجود الأسقل، أو بصف الموجود الأسفل حتى يربق إلى هذا الموجود الأعلى، فإنه لاشىء ثمّا يَعقِل و يُحِسنَ إلا ولَه من هذا الوُجودِ بصيب به الموجودِ أن يكون موجوداً، وإن كان دلك النَّصيبُ قليلاً.

وقال: قد يوصف الشيء بأنّه واحد بالمعنى وهوكثير بالأسماء، ويوصَف بأنّه واحد بالاسم وهوكثير بالأنواع، ويوصَف بأنه واحد بالجِنْس وهوكثير بالأنواع،

 <sup>(</sup>١) كذا في ب والذي في ( ١) « وكما أن للحكيم » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في (١) د يعرف ٤ و مو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) عبارة (ب): «حتى ينتهى من هذا الموجود إلى آخر الموجود الأعلى» ؛ وهى غير مستقيمة .

ويوصف بأنه واحد بالنّوع وهو كثير بالشّخوص ، ويوصّف بأنه واحد بالأتصال وهو كثير بالحدُود ، وقد نقول في شيء : إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحدُود ، كالتّفّاحة الواحدة التي يُوجد فيها اللون والطّم والرّائعة ، وقد يكون واحداً في الحدّ وكثيراً في الموضوع ، كالبياض الذي يوجد في الثّلج والقُطْن والإسفيداج ، وقد يكون كثيراً بالحدّ والموضوع كالعِلْم والحر كة ، فإنّ موضوع هذا الجِسْم ، وحدُّ أحدهما غير حدّ الآخر ، وقد يكون واحداً بالموضوع والحدِّ بمنزلة السّيف والصّمام ؛ وقد نقول أشياء تكون واحدةً بالفعل ، وهي بالقوة كثيرة ، كالسّراج الواحد ؛ فأما أن يكون واحداً بالقوة وكثيراً بالفعل من وجه واحد ، فلا يكون ، بل من جهان مختلفة .

قال أبو النصر نفيس: الواحد الذي ينقسم متنشأ منه الكثر أق غيرُ الواحد الذي لا ينقسم ، والكثير الذي يتوحّد حتى بكون واحداً غيرُ الكثير الذي لا ستوحّد ، فالواحد الذي لا ينقسم علّة الواحد المنقسم ، والكثيرُ الذي يتوحّد هو علّة الكثير الذي [لا] بتوحّد ، وبالحكمة الإلهية ما كان هكذا حتى يكون الكثيرُ الذي بتوحّد في مقابلة الكثير الذي لا يتوحّد ، والواحدُ الذي ينقسم في مقابلة الواحدِ الذي لا ينقسم ، وهذه المقابلة هي عبارة عن صورة التمام الحاصِل للكلِّ ، وليست هي عبارة عن صورة مناحمة لصورة ، أو كثرة غالبة لكثرة ، المستغاثُ بالله مِن قصور العبارة عن الغاية ، وتَقاعُس اللفظ عن المراد .

وقال<sup>(۱)</sup>: يُعجبني من مُجْسلة الحِسكَم الأمثالُ التي يَضربونها ، والعُيُونُ (٢ التي يستخرجونها ، والمعاني التي يقرّبونها . قلت : صدقت َ ، مِثْلُ قولِ فَيلسوف :

<sup>(</sup>۱) وقال ، أى الوزير .

البدَن للنَّفْس بمنزلة الدُّكَان للصانع ، والأعضاء بمنزلة الآلات ، فإذا أنكسرتُ آلات الصانع وخُرِّب الدُّكان وانهدَم ، فإنّ الصانع لا بَقدِر على عمَله الذي كان يَعْمَله إلا أن يتّخذ دُكانًا آخَر ، وآلاتٍ جُدَدًا أُخَر .

قال : أُحب أن أسمع سيئاً من مَنْثُور كلامهِمْ فى فنون مختلفة .

قلتُ : قال عَيْلسوف : العاقل يَضِسلُ عَقْلُهُ عند محاوَرَة الأُحْقَ . قال أبو سليان : هذا صحيح ، ومتالهُ (۱) أنَّ العاقل إذا حاطَبَ العاقل عَهِمَ وإن أختلفتْ مرتبتاهما في العَقْل ، فإبهما يَرْجعان إلى سِنْخ (۲) العقل ، وليس كذلك العاقل إذا حطَبَ الأحق ، فإنهما ضدّان ، والصّدِّ يَهرُب من الصّد ؛ وقد قيل لأبي الهُدىل العلّاف — وكان مُتكلّم رمانه — : إلّك لَنُناظِر النَظّام ولَدُور بينكا بو التَ ، وأحسنُ (۱) أحوالنا إذا حَضَرُ الله أن ننصرف شاكّين في القاطع منكما والمنقطع ، وتراك مع هذا يُناظِر كَ زُعُويه الحقالُ فيمَطْعَك في ساعة . فقال : يا قوم إن النظّام معي على جادة واحدة لا منجرف آحدُ ما عها إلّا بقدّر ما يراه صاحبه فيُدكّره أبحرافه ، ويَحْمله على سَكبه فامْرُ ما تَقرُ ف ، ولس هكذا ربجويه الحقال فإنه يبتدئ معي بشي ، ثم تطفر إلى شيء ملا واصله ولا فاصله ، وأبقى ، فيُحكمُ على "الأنقطاع ، وذاك العجرى عن ردّه إلى سَمَن الطربق ألدى فارَفني آنفًا فيه .

وقال ميلسوف آحر: العادات قاهرات ، فمن أعناد شيئا في السّر مصحَه في العلانية .

<sup>(</sup>١) كان صوات العبارة أن يقول : « وذلك لأن العافل » الح ، إذ لا يحمى أن الـكملام الآقى تعليل لمنا سبق لا مثال .

<sup>(</sup>٢) سبح العقل: أصله .

 <sup>(</sup>٣) فى كُلتا النسختين « قال أحسى » الح وقوله « قال » ريادة من الناسيع .

فال أبو سليمان : وهذا صحيح ، لأن حقيقة العادة في (١) الشيء المعهود عَوْدُه بعد عَوْده ، فهي — أعنى العادة — بالأستمرار الذي يَقهر من أعتاده ، والخَلْوة حال ، والعادة بجرَيانها تَهْجُمُ في الحالَين ولا تَفْرِق ؛ ولهذا ما قيل : العادة هي الطبيعة الثانية ؛ كأنّ الطبيعة عادة ، ولكنها الأولى بالجِبِلّة (٢) ؛ والعادة طبيعة ولكنها الأخرى بحسن الأختيار أو بسوء الأختيار .

وقال فيلسوف : ما أكثرَ من ظَنَّ أنَّ الفقير هو الَّذي لا يَملك شيئاً كثيراً وهذا مقير من جهة العرَّض ، فأمَّا العقير الطبيعيُّ فالَّذي شَهواتُه كثيرة و إن كان كتيرَ المال ؛ كما أن الغَنيُّ الطبيعيُّ لا يحتاج إلى شيء و إن كان قليل المال ، أَى الَّدَى ملك مَسَه وَقُمَ شَهُوانِهِ وَأَحْمَدَ لَهَبَ إِرادَبِهِ ؛ وقد ظُنَّ قومْ أَنَّ الَّذِين مَنَعوا مِن الشُّهوات، ورَضُوا بالزُّهد في اللّذات، خانوا الناسَ وحالوا بينهم وبين حُظوظِهم ، وحَرَموهم ما هُو لهم ، وصدُّوهم عن محبوباتِهم ؛ وهذا ظَنُّ خطأ ، وَأَيُّ مُرادٍ فِي هــدا للواعظين والمرَهِّدين ، والذين وَصُّوا وأَشْفَقُوا ، ورَدَعُوا عن الخوُّض في لدَّات النفوس الغصبيَّة والبهيميَّة ؟ والله ما كان ذلك منهم إلَّا على طربق النصيحة والشفقة والإعدار والإنذار ، إلَّا أن بكون الَّذين ظنوا هذا إنما ظنُّوه لأسهم رأوًا معضَ المزهَّدين راغبا ، و بعضَ الناصحين عاشًّا ، و بعضَ الآمرين محالها ، وليس العمل على المُحْتال ، وعلى من آثَرَ الغشَّ في المقال ؛ ولكنَّ المَرجِم إلى ما يدلُّ عليه الحقُّ ، ويَشهد له العَقْل ، ويصحُّ فيه البرهان ؛ أترَى العيلسوفَ غَشٌّ في فوله لأصحابه : اِقْنَعُوا بالقُوت ، وأَنْفُوا عن أَنْفُسُكُمُ الحَاجَة ، ليَكُونَ لَكُمْ قَرْبَةَ إِلَى الله ، لأَنَّ الله غيرُ محتاج ، فكلَّما أحتجتُمُ أكثر كنتم

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين : « عن الديء » .

<sup>(</sup>۲) ق كلتا النسحتين: « بالجلة » ؟ وهو تحريف .

منه أبعَد ، وأهربوا من الشرّ والإثم ، وأطلبوا من الخير أعَمَّــه وأعظمَه ، وأبقاه وأَدْوَمه ؛ وأعرِفوا الأبَد ، وأطلبوا السَّرْمَد ، فإنّ مَن طَلَب الأَبَدَ ثم وَجَدَ بَقِى على الأبَد ، ومَن طَلَبَ الأمد ثم وَجَد فنى على الأمد .

الحاجةُ ذُلُّ ، والغِنَى عِزْ ، والعِزْ ضدْ الذلّ ؛ فمن طلب العِزَّ فى العاجلة فقد طَلَبَ الذُّلُّ وهو لا يدرى ، ومن طلب العزَّ فى الآجلة فقد وَجَدَ العِزْ وهو يدْرِى .

فى الحكمة (١) أن مقال: اِصبِر على الذُّلِّ لِتنالَ العِرّ ، وليس فى الحكمة أثبُت على الدِزِّ لِتنالَ الذلّ ، لهذا معكوس.

## الليلة الثالثة والعشرورن

(١) وكان الوزيرُ رَسَمَ كتامة لُمَع من كلام الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم ، وهي : فَأَوْرَدْتُ ذُلِكُ في هٰذه الوَرَفات ، وهي :

قال صلى الله عليه وسلم : «أشَـدُ الأعمال ثلاثة : إنصافُ الناسِ مِنْ نَفْسِك ، ومُواساةُ الاخ ِ من ما لك ، وشكرُ الله تعالى على كلِّ حال » .

وفال الواقدِيّ : لمَّا عَالَطَ حَالَدُ بِنَ الوليد عَنْدُ الرَّحْنُ بِنْ عَوْمُ قَالَ النّبِيُّ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم — يَا خَالَد : ذَرُوا لَى أَصَابى ، لو كَانَ لكَ أَخُذُ دَهِبًا تَنْفَقُهُ قَرَارِيط فَى سَبِيلِ اللهُ لَمْ نُذُرِكُ غَذُوّةً أُورَوْجَةً مِن عَبْدُ الرّحْنُ .

وفال عليه السلام : « إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة تَبَشَبَسَ (٢) الله إليه ، و إن أخرها أعرض عنه » .

<sup>(</sup>١) عبارة (س): « وبيان الجلة أن يقال » .

 <sup>(</sup>۲) التبشبش من الله تعالى: الرضا والإكرام.

وقال عليه السلام : « إنما فدَكُ<sup>(١)</sup> طُعْمةُ أَطْعَمنيها الله حياتي ، ثم هي بين المسلمين » .

وقال عليه السلام : « المقوِّم قد يأثَمُ ولا يَغْرَمُ » .

وقال عليه السلام في دعائه: « اللهمَّ أَجَمَع على الهُدَى أَمْرَ نَا ، وأَصْلَح ذاتَ عَيْنِنا ، وأَلْفُ بِين قلو بِنا ، واجعل قلو بَنا كقلوب خِيارِنا ، وأهدِنا سواء السبيل وأُخْرِجْنا من الظُّمات إلى النُّور ، واصرف عنَّا الفواحش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَن ، اللهم مَتَّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وأزواجِنا وذُرِّياتِنا ومعايسُنا ، اللهم أجعلنا شاكرين لنعمتِك ، ونُبْ علينا إلَّكَ أنت التَّواب الرَّحيم » .

وقيل له صلى الله عليه وسلم : إنّ فلانا أستُشهد ، فقال : «كلاً ، إن الشَّمْلةَ التَّي أَخَذَها من الغنائم يومَ حُنَيْن استَعَلَتْ عليه ناراً » .

وفال صلى الله عليه وسلم : « من أطّلع من صُرِبْرِ <sup>(٢)</sup> بابٍ فَهُقِثَت عينُه فهى هَدَر » .

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يَذبحُ شاةً: « اَرْهِفَ شَفْرَ تَكَ ، فإذا فَرَيْتُ فَأَرِحْ ( ) وَعَلَمَ اللَّهُ عليه وسلم لرجل يَذبحُ شاةً: « اَرْهِفَ شَفْرَ تَكَ ، فإذا فَرَيْتُ فَأَرِحْ ( ) وَمَعْهَا تَحُبُ وتَسْخُب ، فإنَّ ذلك أَمْرَى للدَّم وأحلى لَلْحُمْ » . وقال عليه السلام: « حيرُ النّاس الغنيُّ الحنيُّ التقيُّ » .

وقال : « التَّاجرُ الصَّـدُوق إنْ مات فى سَفَره كان شهيدا ، أو فى حَضَرِه كان صدِّنقاً » .

<sup>(</sup>١) ودك: بلدة بحبير .

 <sup>(</sup>۲) صبر الباب وغیره بکسر الصاد وضمها : ماحیته وحرفه ؟ والذی فی کلتا النسختین
 دصبیر » ولم نحد له معنی بیاست السیاق .

<sup>(</sup>٣) فى كلتا النسحتين « فأرخ » ؟ وهو تحريف ؟ وما أثبتناه عن كتب الحديث .

وقال [صلى الله عليه وسلم]: « ظهرُ المؤمن مِشجَبُه ، و بطنُه خِزانتُه ، ورجُلُه مَطِيَّتُه ، وذَخيرنهُ رَبَّه » .

وفال [صلى الله عليه وسلم]: «ما تقَصَ مالُ من صَدَفَة ، فتصدَّقُوا ، ولا فَتَحَ عَفَا رَجُلُ عن مَظْلَمَة إلاّ زادَه اللهُ عنَّ وجلَّ عِزَّا وعَفْوًا ، فاغْفُوا ؛ ولا فَتَحَ رجلُ على هسِه بابَ مَسْئَلَة إلاَّ فَتَحَ اللهُ عليه سبعين باباً من الفَقْر ، فاستعقوا». وقال عليه السلام: «أجوَدُ الأعمالِ الجودُ في العُسْر ، والقَعْدُ في الغَصَب ، والعَفْوُ عند المَقْدرة » .

وقال عليه السلام: « إنّ بين مِصْرَاعَىْ مانِ الجُنَّةِ مسيرةَ مائة عام ، وليأ بينٌ عليه يومْ وهو كَظِيظ من الزحام »

وَقَدُ على رسُول الله صلى الله عليه وسلم رسولُ موم من بنى عامر بستأذِنه فى المَرْعَى حولَ المدينة ؛ فقال عليه السلام : إنها دياز لا تَصيق عن جارِنا ، و إنْ بَجَارِنا لا مُظلّمَ فى ديارنا ، وقد أَجَارُنا لا مُظلّمَ فى ديارنا ، وقد أَجَارُنا كَسَرْحِكُم ، وعاليّنا كعاليكم (٢) ، ولا ونشر كُنكُم فى المأوى ، على أنّ سَرْحَنا (٢) كَسَرْحِكُم ، وعاليّنا كعاليكم (٣) ، ولا تعينواعلينا بقد اليوم ؛ فقال : لا بعين عدوا ماأ ثهنا فى حوارك ، فإذا رَحَلُنا فإنما هى القرّب بَطْلُب أنّا رها ، وتَشْفى دُحولها ؛ فنال عليه السلام : يا بنى عامر ، أما عَلِمَ أنّ اللّوم كلّ اللوم أنْ يَنْحَاشُوا عند العاق ، وبيبوا عند العرّة ، فقال : وأنيك إنّ ذلك للوم ، ولن مغيك غائلة بعد اليوم ، فقال : اللهم أشهد ، وأذن لهم . وسئل صلى الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة وسئل عليه الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة وسئل عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة وسئل عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة وسئل عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة وسئل عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة وسئل عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة المُعْمَدُ الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل صَلْحَلَة المُعْمَدُ الْعَدْمُ عَالَة المُعْمَدُ الْعَدْمُ الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّشي ؟ فقال : « فى فيل عليه وسلم : كيف نأتيه الوّم يُحْمُ الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّم يه وتقال : « في فيل عامر » فيل عامر » وقال المؤلّم الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّم يه والله الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّم يه وله الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّم يه والله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم : كيف نأتيه الوّم عن المؤلّم المؤلّم الله والله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله الله والله والله عليه والله عليه والله والله

الجَرَس ، ثم يَنْفُصِم » .

<sup>(</sup>١) الآزمة: الشدة. (٢) السرح: المال السائم.

<sup>(</sup>٣) كدا وردت هذه الـكلمة في كلتا المسختين .

وقد روى أبن الكلّي عن أبيه عن أبن صالح ، عن أبن عبّاس فال : لما كان يومُ بَدْر، فال على — عليه السلام — للمقداد : أعْطنى فَرَسَكَ أَرْ كَبْه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت تقاتِلُ راجلا خير منك فارسا . قال : فركبه وو تر فوسه ورَخَى فأصاب أَذُنَ الفَرَس فَصَرمَه ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسك على فيه ، فلما رأى على ضحيكه غضب فسل سيْفه ، ثم شد على المشركين ، فقتل على فيه ، فلما رأى على ضحيكه غضب فسل سيْفه ، ثم شد على المشركين ، فقتل ثمانية فبل أن ير جسع ، فقال على — صلوات الله عليه — : لو أصابنى شر من هذا كنت أهله حين يقول : «أنت نقائِلُ راجلا خير منك فارسا » ، فعصَيْتُه .

وهال صلى الله عليه وسلم: « إنَّ أمراً عَرَفَ الله وعبَدَه وطَلَبَ رضاه وخالَفَ هَواه لحفيقَ ۚ بَأْن بِفُوزَ بِالرِحمة » .

لما وَرَدَ محمد من مَسْلَمَةً على عَمْرُو من العاص من جهة عرب الخطاب رضي الله عنه ، صنّع عمروله طعاماً ودعاه إليه ، فأبي محمد ، فقال عمرو: أتُحرِّمُ طعامى ؟ قال : لا ، ولكني لم أُومَر به . فقال عمرو: لَعَنَ الله زماما عَمِلْنا فيه لابن الخطاب ، لقد رأبتُه وأماه و إنهما لني شَمْلة ما تُوارى أَرْسَاغهما ، و إن العاصى بن وائل لني مقطّعات الدِّباج مررّرة (١) بالذَّهب . فقال محمد: أمّا أبوك وأبو عَرَ فني النار ، وأما أنت فلولا ما وَلِيت لِعُمَرَ لأَلْفَيْتُكَ معتقلا (٢) عَنْزاً يَسُرُكُ غُزْرُها (٣) و بسومك وأما أنت فلولا ما وَلِيت لِعُمَرَ لأَلْفَيْتُكَ معتقلا (٢) عَنْزاً يَسُرُكُ غُزْرُها (٣) و بسومك بكوها أمانة ، فقال محمد: أمّا ما دام عمرُ حيًا فنعَم .

<sup>(</sup>١) في بعس الروايات « مزوره ، بالواو قبل الراء ، أي مزينة .

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ﴿ مقتعداً ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في العقد الفريدج ١ يريد خمارة لبنها . والذي في الأصل « غروها » ،
 وهو تحريب .

<sup>(1)</sup> البكء: قلة اللبر.

<sup>( • )</sup> عبارة العقد الفريد « هي عندك بأمانة الله » .

دخل النبئُ صلّى الله عليه وسلّم على فاطمة — عليها السلام — يعودها مِنْ عِلَّة ، فبكت ، فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : ما يُبْكِيكِ ؟ فقالت : قِلّةُ الطُّعُمْ ، وشِدّةُ السُّقم ، وكترةُ الهم .

قال عبــد الله بنُ مسعود : شرُّ الأُمور محدثاتُها ، وشَرُّ الغِنَى غِنَى الإِثْم ، وخيرُ الغِنَى غِنَى الإِثْم ، وخيرُ الغِنَى غِنَى النفس ، والحنز جِمَاعُ الإثْم ، والدبيا حِمالةُ النبيطان ، والشبابُ شُعْبَة من الجنون .

قيل له : أتقول هذا من نلقائك ؟ قال : لا ، بل مِنْ تِلْقاء مَنْ مَرَضَ اللهُ على طاعتَه .

وقال أبو ذَرّ [ رحمةُ الله عليه ] : قال [ لمى ] رسول الله — صلّى الله عليه وسلم — يا أما ذَرّ : إلى أراكَ ضعيما ، و إنى أحِبْ لكَ ما أُحِبْ المنصى ، لا تأمّرَنَّ على اثنين ، ولا تَوَلَّينَّ مالَ يتيم .

وقال أبو هُرَيرة : عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ستحرصون على الإمارة ، وستكونُ حَسْرةً وندامةً يومَ القيامة ، فنعمت المرضِعة ، و شست العاطمة .

أبو أمامةً يَر ْوَمُه ، قال : ما مِنْ رَجُلِ عَلَى أَمر عَشَرةٍ إلا يُونَى به يوم القيامة مَغْلُولا أَطْلُقَهَ العدل ، أو أُوثَقَه الجور

قال العبّاس للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: أُمِّرْ بى يا رسول الله فأصيب (١). قال عبدُ الله مَنْ عَمرو بن العاص: إنَّ رَجُلا جاء إلى النجاشيّ فقال له:

<sup>(</sup>۱) كذا وردت هذه العبارة في كلتا النسختين ؟ ولامعى لقوله هـا • فأصيب به كا أن فى العبارة بقصا سقط من الناسج ؟ وقد رواها صاحب العقد الفريد كاملة فى الجزء الأول ص ٢٤ طبع لجنة التأليف ، فذكر أن العباس رصى الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياءم "، نفس تحديبا خير من ولاية لا تحصيها ،

أَمْرِ صَنّى أَلْفَ دِينَارِ إِلَى أَجَلَ ، فقال : مَن الكَفيلُ بِك ؟ فقال : الله مُ . فأعطاه الأَلْفَ ، فلمّا بلغ الأَجَل أراد الرَّدَّ ، فحبَسته الرِّيح ، فعمِل تابوتاً وَجعَل فيه الأَلْف وغَلَّفه ، وألقاه فى البحر ، وقال : اللهمَّ أَدِّ حَالَتَكَ ؛ فخرج النّجاشيُّ إلى البّحر فرأى سَواداً ؛ فقال : ائتونى به . فأتَوْهُ بالتّابوت ، ففتَحه ، فإذا فيه الأَلْف ، ثم إنَّ الرَّجل جَمَع أَلْفاً بعد ذلك ، وطابت الرِّيح ، وجاء إلى النّجاشي فسلم عليه ؛ فقال له النّجاشيّ : لا أَقبَلُها منك حتى تُخْبِرنى بما صنعت فيها . فأخبَرَه بالذي صنع ؛ فقال النّجاشيّ : فقد أدّى الله عنك ، وقد بلغت الأَلْفُ في التابوت ، فأمسِك عليك أَلْفَكُ () .

رأى أبو هُريْرَة رجُلا مع آخر، فقال: مَنْ هذا الذى معك؟ قال: أبى . قال: فلا تَمْشِ أمامه، ولا نَجْلِس قَبْلَه، ولا تَدْعُه بأسمِه، ولا تَسْتَسِبَ<sup>(٢)</sup>له.

وال أبو هُريْرة : كان جُرَيْج يَتَعَبَّد في صَوْمَعَته ، فأتَت أُمَّه فقالت : يا جُرَيْج ، أنا أَمُّكَ ، كلِّمني ؛ فقال : اللهمَّ أَمِّي وصَلاتي ؛ فأختار صلاته ، فرجعَت ثمَّ أَتَتُه ثانية فقالت : يا جُرَيْج ، كَلِّمني ، فصادفته يُصَلِّي فقال : اللهمَّ أَمِّي وصلاتي ، فأختار صلاته ، ثم جاءته فصادفته يصلِّي ، فقالت . اللهمَّ إنَّ هُمن وصلاتي ، فأختار صلاته ، ثم جاءته فصادفته يصلِّي ، فقالت . اللهمَّ إنَّ همذا أبني قد عَقَني فلَم يكلِّمني فلا تُمتِه حتى تُرية الموسات ، ولو دَعَتْ عليه أن بُفْتَن لفتِن ؛ قال : وكان راعي ضأن يأوي إلى دَيره ، فحرجت أمرأة من القَرْيَة ، فوفع عليها الرَّاعي ، فحملت فو لدت غلاماً ، فقيل لها : تمن هذا ؟ فقالت : مِنْ صاحِب هذه الصَّومَعة ، فأقبَل الناسُ إليه بفُؤوسِهم ومَساحيهم فقالت : مِنْ صاحِب هذه الصَّومَعة ، فأقبَل الناسُ إليه بفُؤوسِهم ومَساحيهم

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذه القصدة لا تدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
 عنون به المؤلف هذا الداب وكذلك بعس القصس الآثية بعد .

<sup>(</sup>٢) أَى لا تَمرُّ ضَه للسب بأَن تسبُّ أَحداً نأبيه فيسبُّ الآخر أباك.

<sup>(</sup>٧ - ج٧ - الإمتاع)

فَبصروا به ، فصادَفوه بصلى ، فلم يَكَلِّمهُم ، فأخذوا يهشدِمون ديْرَ ، فنزَلَ وتبسمَ ومَسَحَ رأْس الصَّبى وقال : من أبوك ؟ فقال : أبى راعى الضَّأن . فلمَّا سَمِسعَ القومُ ذلك راعَهُمْ ، وعجبوا ، وقالوا : نحن نَبْنى لكَ ما هَدَمْنا بالذَّهب والفِصَّة . قال : لا ، أعيدُوها كما كانت تُرابًا ؟ ثم عاد .

وقال أبو الدَّرْداء: لا يُحافِظ على سُبْحَةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٍ .

وقال أيضاً : ليس على سارق الحَمَام قَطْع .

وقال : إذا أحتَرْثُمُ أرضاً فلا تَخْتَارُوا أرمينية ، فإنّ فيها قطعةً من عذابِ الله ، يعنى البَرْد .

أبو هُريرةَ يَرْفُه : ويلْ للفُرَفاء ، ويلْ للأُمَناء ، لَيَنَمَنَّيَنَّ أَقُوامُ يُومَ القيامةِ أَنَّهُم كَانُوا مَتَعَلَّقَيْنَ بِينِ السّاء والأرض يَتَذَبُذُ ون مرف الثُّرَيَّا ، وأنهم لم يَلوا عَلًا .

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سَمْرَة : « لا تَسأَلِ الإمارة ، فإنّكَ إن أَعْطيتُهَا عن غير مَستَلَةٍ وَ كِلْتَ إليها ، و إن أَعْطيتُهَا عن غير مَستَلَةٍ أُعِنْتَ عليها».

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسؤول عن رعيّته ، فالأميرُ راع على الناس وهو مسؤول أقام أمر الله فيهم أم ضيّع ؛ والمرأة راعية على بيتها وما وَليت من زوجِها ، ومسئولة عنهم أفامت أمر الله فيهم أم ضيّعت ؛ والحادمُ مسؤول عن مال سيّده أقام أمر الله فيهه أم ضيّع » . هكذا رواه ابن عُتْبَةً عن نافع عن أبن عُمَر .

قال عياض الأشعريّ : قَدِم أَبُو مُوسَى عَلَى عُمْرَ وَمُعَلَّهُ كَاتُبٌ لَهُ ، فَرَفَع

حِسابَه ، فأَعِبَ عمر . وجاء إلى عمر كتاب ، فقال لأبى موسى : أين كاتبُك يقرأ . هذا الكتاب على النّاس ؟ قال : إنّه لا يَدْخُل المشجِد . قال : لِم ؟ أَجُنُب موسى موا قال : إنّه لا يَدْخُل المشجِد . قال : لِم ؟ أَجُنُب موسى مو ؟ قال : إنّه نَصْرانى . قال : فأ نتهَرَه ، وقال : لا تُدْنهِم وقد أقصاهُم الله ، ولا تأتَمنهم وقد خَوَّنهم الله .

قال عبدُ الله بنُ نانع: جاء رَجُلان من الأنصار إلى النبي — صلى الله عليه وسلم — يختصان في مَواريتَ بينهما قد دَرَسَتْ ليس بينهما بيّنة ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنكم لتختصمون إلى و إنما [أنا نَشَر ، ولعل بعضكم أَلْحَنُ بحُجَّته من بعض ، وإنما ] أَقْضى بينكم على نحو ما أسمَعُ منكم ، فمن فَصَيْتُ له من حَقِّ أخيه شيئًا فلا يأخُذُه ، فإنما أقطع له قطعة من نار ، يأتى بها إسطاماً (١) في عُنقِه يوم القيامة . قال : فبكى الرَّجُلان ، وقال كلُّ واحد منهما : حتى لأخى ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : أمَّا إذ قلتُما هذا فأذهَبا فأستَهما ، وتَوَخَيَا الحق ، وليُحلَّل كلُّ واحد منكما صاحبَه . وفي رواية أخرى : اذهَبا فأصطَلِحا .

وروَى ابنُ عباس أنَّ رسولَ الله — صلى الله عليه وسلم — كتب إلى النّجاشيّ أَصْحَمة : سلامٌ عليكَ فإنى أحدُ إليكَ الله الملاكَ الله الله وكلته ، مكتب المؤمن المُهَيْمِن ، وأشهدُ أنَّ عيسى بنَ مريم روحُ الله وكلته ، مكتب النّجاشيّ : إلى محدرسول الله صلى الله عليه وسلم من النّجاشيّ أَصْحَمة بن أَنجَر : سلامٌ عليكَ يا نبي الله مِن الله ورَحْمَتُه و بركاتُه .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «الكافرُخَبُّ (٢) ضَبُّ، والمؤمن دَعِبُ لَعِب». وقال رَجُلُ للنبى — صلى الله عليه وسلم — : اعْدِلْ فَإِنَّكَ إلى الآنَ

<sup>(</sup>١) الأسطام: مسار النار ، وهي الحديدة التي تسعر بها .

<sup>(</sup>٢) الحنب : الحدام . والضب : الحقد ؛ يريد ذا حقد ؛ ووصفه بالمصدر .

لَمْ تَعَدِّلَ . فَقَالَ : وَ ْيَلَكَ ! إِذَا لَمْ أَعْدِلَ أَنَا فَمَنْ يَعْدِلَ ؟ . وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ الواجِدَ<sup>(۱) م</sup>يبِيحُ ظَهْرَ ، وعِرْضَه » .

وقال عُمَرَ : رَدِّدِ الخُصومَ كَى يَصْطَلِحوا .

وقال عليه السلام : لا تَحْلِفُوا بأَيْمَانِكُم ، ومَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَصْدُق ، ومن حُلِفَ له فليَقْبَل .

وقال : مَن حَلَف يَميناً كاذِبَة يَقْتَطِعُ بها مالَ أمرى مُسْلِم لِلَى اللهَ وهو عليه غَضْبان .

وقال — عليه السلام — لا تُسافِر المرأَةُ اللائةَ أيَّام إلاَّ مع ذي تَحْرَم .

حدَّ ثنا أبو السائب القاضي عُتْبَةُ بنُ عُبَيْد قال : حدَّ ثَنا محمدُ بنُ المَرْزُبان قال : كان شَرِيكُ قال : كان شَرِيكُ النهُ عبدِ الله على القصاء بالكُومة ، فقضى على وكيل لِعبد الله بن مُصْعَب بقَضاه لم يوافق عبد الله ، ملَّق شَرِيكا ببَعداد ، فقال له : فصيت على وكيلي قصاء لا يُوافقُ الحقّ. قال : مَن أَنْتَ ؟ قال : من لا تنكر . قال : قد نكر نُكَ أَشَدَ للهَ يَكُولُ عَلَى اللهُ يَكُولُ عَلَى اللهُ يَكُولُ عَلَى اللهُ يَكُولُ عَلَى اللهُ عبد الله بنُ مُصْعَب ، قال : فلا كبير ولا طيب . قال : كيف النّه بنُ مُصْعَب . قال : من الشّيخان ؟ قال : أبو بكر و عمر . لا تقول هذا وأنت تَشْتُم الشّيخين . فال : من الشّيخان ؟ قال : أبو بكر و عمر . قال : والله لا أشتُم الشّيخان ؟ وهو دونهما ، فكيف أشتمهما وها فوق وأنا دونهما ؟ . قال : والله لا أشتُم [ أباك ] وهو دونهما ، فكيف أشتمهما وها فوق وأنا دونهما ؟ .

<sup>(</sup>۱) الواجد : دو الوجد ، وهو العضب . بريد أن العضب ينسب عفظ ما يحب عليه حفظه .

وقال عُقْبَة بنُ عامر الجُهَنَى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما مِن رجل يُؤْتَى الدُّنيا و يُوسَّع له فيها وهو يَله على غيْرِ ما يُحِبّ إلا وهو مُسْتَدْرَج ، لأنَّ الله تعالى يقول : ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُ وا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلُّ شَى ه حَقَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم ' بَغْتَة فَإِذَاهُم ' مُبْلسُونَ ، فَقُطِع دَابِر ' الْقُوم الذين إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم ' بَغْتَة فَإِذَاهُم ' مُبْلسُونَ ، فَقُطِع دَابِر ' الْقُوم الذين ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ) . قال أبن الأنباري : قوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مُسْتَدْع هَلَكتَه ، مأخوذ من الدَّارِج ، وهو الهاليك ، يقال هو أَعْلَم مَن دَبَّ وَدَرَج ، ويُرادُ بدَرَجَ : هَلَك ؟ وبدَبَّ : مَشَى . الهاليك ، يقال هو أَعْلَم مَن دَبَّ وَدَرَج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن لله أَمناء على حَلْقِه يَصَنُ مِهم على القَتْل يُعِيشُهُمْ في عافية ، ويُعيتُهُمْ في عافية » . على عافية ، ويُعيتُهُمْ في عافية » .

قال ناشِرَةُ مَنُ سُمَى : سمعتُ عمرَ بنَ الخَطّاب رضى الله عنه يقول يوم الجابية : إلى مد نَزَعْتُ خالدَ بنَ الوليدِ وأُمَرَّتُ أَبا عُبَيْدَة ، فقال رَجُلْ: والله لَقَدْ نزَعْتَ عاملا اُستَعْمَله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وأغمَدْتَ سَسِيْفًا سَلَّه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : مقال عمر : صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : وفي عنه وسلم ، فقال عمر : إنّك لنناب فرب القرائة ، وهدا القائلُ هو أبو عمر و بن حَفْص بنِ المُغِيرة ابن عَم خالد .

فال مَبيصة بن المُخارِق : نَهَى رَسُولُ الله عَن الطَّرْقِ (١) والعِيافَةِ والخَطِّ . قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الصَّدَفَةُ على المَساكين صَدَقَة ، وعلى ذي الرَّحِمُ أَنْنَتَان : صِـلَةَ وصَدَفَة » .

قَبيصة بن المخارِق وزُهير ن عَمْرو قالا : لما نَزَلَتْ : (وأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ

<sup>(</sup>١) يريد بالطرق طرقالحصى وبالحط الحط في الرمل لاستطلاع النيبكا هو معروف.

الأَقْرَبِينَ) ، انطَلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رَضْمةٍ (١) من جَبلِ فعلَا أَعْلَاها حجراً ، وقال : يا تني عبد مَناف ، يا بنى فهر ، إنما مَثَلَى وَمَثَلُكُم كَمْثُلُ رَجُلٍ رَأَى العَـدُوَّ فانطَلَق يُريدُ أَهْلَه ، وخَشَى أَن يَسْبِقُوه إلى أَهْلِه ، فجعل يَهْتَيْف وا صَباحاه .

النَّمَانُ بنُ بَشير وقَبيصة قالا : قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « إن الشمس والقمرَ لا يَنْكَسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه ، ولكن الله إذا تَجَلَّى لشيء مِنْ خَلْقه خَشَع » .

تَزَوَجَ رَجُلُ آمراً قَ هَاتَ قَبْسُلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ولَم يُسَمِّ لَمَا صَداقاً ، فَسُمِّلُ ابنُ مَسْعُود فقال : لها صَداق ُ إِحْدَى نسائه ، لا وَكُسَ ولا شطَط ، وعليها العِدّة ، ولها الميراث . فقام أنو سِنان في رَهْطٍ مِنْ أَشْجَع ، فقالوا : لقد قَضَى فيها بقضاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشِق الأشْجعِية .

عُقْبَةُ الشَّلَمَيُّ قال: قال رسُول الله — صلى الله عَليه وسَلِم: — « إذا تباطأتِ المفاذِي وكَثَرَت الغَرائم وأستُو ثُرِ َ بالغنائم عِيرُ جِهادِكُم الرَّباط ».

حِبّان الْأنصارِيُّ قال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وَسلَم خَطَبَ الناسَ يومَ حُنَينِ فأحلَ لهم ملائة أشياء [كان نهاهُمْ عنها، وحَرَّمَ علبهم ملائة أشياء]كان النياسُ يحلِّونها، [أحَلَّ لهم (٢)] أكلَ لحوم الأضاحى، وزيارة القبور والأوْعية (٣)، ونهاهم عن بياع المفمَ حتى يُقسم، ونَهاهُمْ عن النِّسا، مِن السَّبايا

<sup>(</sup>١) الرصمة : الصخرة العطيمة .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه العبارة في الأصول .

<sup>(</sup>٣) فى الأسل: « والأدعية » ؛ وهو تحريف. ويرمد نالأوعية أسفية السيد ، ودلك أخدا من قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آحر « نهيتكم عن ريارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن الحوم الأصاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن السيد إلا فى سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ، ولا تصربوا مسكرا » رواه مسلم .

أَلَّا يُوطَأَنَ حتى يَضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، ونَهَاهُم ۚ أَلَّا تباعَ ثمرةٌ حتَّى يبدو صَلاحُها ، و يُوامِّنَ عليها من العاهة .

وَهْبُ بِنُ حُذَيْفَةَ ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : الرَّجُلُ أَحَقُّ بمجلِسه. حسّان بنُ ثابتٍ قال : لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زائراتِ القبور . قال مالكُ بنُ عُبادة الغافق : مرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مَسْعود فقال : لا تُكْثِرُ هَمَّكُ ما يُقَدَّرُ يَكُنْ ، وما تُرْزَقْ يأتك .

خالدُ بنُ عَدِى الجُهَنَى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : من بَلْغَهُ مَعْرُو فُ مِنْ أَخيه مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ ولا إشرافِ نَفْسٍ مَلْيَقْبله ولا يرُدَّه ، فإنما هو رزْق سافَه الله إليه .

رافع بنُ مَكِيثٍ - أخو جُنْدَب بن مَكِيث - شَهِدَ الحُدَيبِيَة قال : سَمَعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : « حُسْنُ المَلَكَةِ (١) نَمَانِه ، وسوه الخُلْق شُومْ ، والصَدَفَةُ تدفَعُ مِيْتَةَ السُّوء ، والبِرُّ زيادةٌ في العُمُر .

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ يومَ الجُمُعةِ يومُ زينقر كيوم الفِطْر والنَّحْر .

خَبَابُ مِن الأَرَتُ (٢) \_ وكان من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم \_ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً إلى جدار كثير الجِحَرة إمَّا ظُهُوًا أو عصراً ، فلمَّا صلى خَرجتُ إليه عَقْرَب فلدَغته ؛ فَنُشِي عليه ، فرقاه الناس فأفاق ، فقال : « إنّ الله شَفانى وليس برُقيتِكم » .

قال الوزير : ما أحسنَ هذا المجلس .

<sup>(</sup>١) حسن الملكة ، أى حسن صحبة المرء لمن يملكهم من مماليكه ومواليه .

<sup>(</sup>۲) في الأسل « ابن الأزرق » وهو تحريف .

(1)

## الليلة الرابعة والعشرون

وجرى حديث الغيل ليلة أكثر من حضر وصفه بما لم يكن فيسه فائدة تُعاد ، ولا غريبة تُستَفاد ؛ فحكيت ؛ إن العلماء بطبائع الحيوان ذ كروا أن الفيلة لا تتولد إلا في جزائر البحار الجنوبية ، وتحت مدار برج الحقل ، والزَّرافة لا تكون إلا في بلاد الحبشة ، والسَّمُورَ وغزال المِسْك لا يكونان إلا في الصَّحاري الشرقية الشَّالية ؛ وأما الصُّقور والنَّسور والبُرَاةُ وما شاكلها من الطير في الصَّحاري الشرقية الشَّالية ؛ وأما الصُّقور والنَّسور والبُرَاةُ وما شاكلها من الطير [فإنها] لا تَعُرِ خ إلا في رءوس الجمال الشامخة [والفقاب (١) والنعام لا مُوخ إلا في البراري والفاوات] . والوَطُواطُ والطيطوك (١) وأمثالها من الطير لا تُعرِ خ إلا على سواحل البحار وسطوط الأنهار والبطائح والآجام : والعصامير والعَواحِتُ وما شاكلَها من الطير لا تُعرِ خ الله بين الأسجار والدّحال (١) والعَر عن والبساتين .

وحدّث ان ُ الأعرابي عن هسام بن سالم — وكان مُسِنَا من رَهُطِ ذى الرُّمةِ — قال : أكلتُ حَيِّمةُ بَيضَ مُكَاهِ (\*) عَمَلَ المُكَاء نُشَرُ شِرُ (\*) على الرُّمةِ — قال : أكلتُ حَيِّمةُ بَيضَ مُكَاهِ (\*) عَلَى

 <sup>(</sup>۱) فى ب التى غلت عنها هده الريادة وحدها: « والعطاف » . ولعدل صوامه ما أثبتنا ، إد لم تحد العطاف فيها راحماه من كتب الحبوان . وفى « كتاب حياة الحيوان » أن أنواع العقاب ما يأوى إلى الصحارى .

 <sup>(</sup>۲) الطيطوى: طائر لا يفارق الآحام وكثرة المياه ، لأن هسدا الطائر لا يأكل شيئا
 من النبت ولا من اللحوم ، وإنما قوته مما يتولد في شاطئ العياس والآجام من دود النن .
 والذي في (ب): « والطوطي » ؟ والطوطي هي البيعاء ، وهو عير مراد هما .

 <sup>(</sup>٣) الدحال : جمع دحل ، وهو نقب ضيق اللم متسع الأسفل حق يمهى فيه ؟ وربحاً
 نبت فيه السدر .

<sup>(</sup>٤) المسكاء: طائر أبيس يصفر ويصيح في الرياس.

<sup>(</sup>٠) يشرشر ، أي يرفرف ، كما دكره الدميري في حياة الحيوان في السكلام على المسكاه .

رأسها ويَدُنو منها ، حتى إذا فتَحَتْ فاها تريده وهمّت به ألتى فى فيها حَسَكَةً ؟ فأخَذتْ بحَلْقها حتى ماتت .

وأنشدَ أبو عرو الشَّيْبَاني ول الأسدِي :

<sup>(</sup>۱) فى (۱): « مد أومضت طاما » ، وهو تحريف . وفى (ب): « قدا » ، وهو تحريف أيضا ، إد لم نحد من معانى القد ما يناسب السياق . والقل من الناس : بصم القاف الفرد الذى لا أحدله ، والمصطلم : من الاصطلام ، وهوالاستئصال ، فلعله يريد الذى استؤصلت أهله ونصراؤه و بق فردا .

(۲) الذر : النمل الأحمر الصعير ،

 <sup>(</sup>٣) الدى وحدماء فى حكتاب حياة الحيوان فى الأمثال التى قيلت فى العقعى: ألس من عقعى ، وأحمى من عقعى كما هما ؛ فلعل قوله « أحدر من عقعى كما هما ؛ فلعل قوله « أحدر » محرف عن أحمى . والعقعى : طائر على قدر الحمامة ، وهو على شكل العراب ، وحناحاه أكبر من جماحى الحمامة ، وهو طويل الذب .

<sup>(</sup>٤) يَقال دلك للحيَّة لأنها تأتى الجحر الذي لم تحتفره بل حفره غيرها فتسكمه .

<sup>(</sup>ه) العاختة: من الحمام ذوات الأطواق ، وتوصف بحسن الصوت ، ويصفونها بالكذب لأنهم يرعمون أنها مقول في صياحها: « هذا أوان الرطب » ( بضم الراء) والبخل لم يطلع بعد ، قال الشاعر :

أكذب من فاختـة تقول وسط الكرب والطلم لم يبد لها: هــــذا أوان الرطب

وأَلاَّمُ مِن كَلْبِ على جيفَة ، وأَعقُ (١) مِن ضَب ، وأبرُ (٢) من هِرَّة ، وأَنفَرُ من ظليم (٢) ، وأجرأ من لَيْث ، وأحقَدُ مِن فيل ؛ وعلى هذا .

قال: وكما أنّ بين آحاد نوع الإنسان تفاوُتاً في الأخلاق ، كذلك بين آحاد نوع الحيوان تفاوُت ، وكما أنه يزل بسضُ العقلاء فيركب ما لا يُبطن بمثله لعقله ، كذلك يزلُّ ويَغْلَطُ بعضُ الحقى فيأتى بما لا يُحسَب أنّ مِثْلَه يَهُتَدِى إليه ، فليس العقلُ بحاظِر على صاحبِه أن يَنْدُرَ منه ما يكون من الحيوان ، وأصناف الحيوان من الناس وغير الناس تتقاسمُ هذه الأخلاق بضُروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة ، والأماكن المتنازحة ، تقاسما محفوظ النّسب بالطبيعة المستولية ، و إن كان ذلك التقاسمُ مجهول النّسب للغموض الذي يَغْلِبُ عليه ، و إذا عُرف هذا الشرح وما أسبهه تما يزيده وضوحا ، زال التعجّب الناشي من حهل العِلة وخَفاء الأمر

قال: ومن الْعَجَب أنا إذا قلنا: أروع من نعلب، وأجبَنُ من صَقْر، وأحقَدُ من فيل، أن هذا الرَّوْع وهذا الجُبْن وهذا الحِقْدَ في هذه الأصناف ليست لتكون (1) عُدَّةً لها مع نوع الإنسان، ولكن لتتعاطى أيضًا بيها، وتستعملها عند الحاجة إليها؛ وكما يشبَّه إنسانُ لأنه (٥) لِصُ بالهارة، أو بالهيل لأنه حَقُود، أو بالجَمَل لأنه صَوُول ، كذلك يُشبَّه كلُ صَرْب من الحيوان في فعلِه وحُلقه وما يَظَهَر من سنخه بأنه إنسان.

<sup>(</sup>١) يقال : أعلى من منب ، لما يقال من أن أشاه تأكل أولادها .

<sup>(</sup>٢) يقال هذا المثل لأنهم يزعمون أن الهرة تأكل أولادها لشدة حبها إيام .

<sup>(</sup>٣) الظلم: ذكر المعام.

<sup>(1)</sup> في كأتا النسختين ليست نكون والسياق يقتضي ربادة اللام كما أثبتها .

<sup>(</sup>٠) في الأصول و بأنه ، ؛ وهو تحريف .

ويقال للبليد من الناس: كأنّه حِمار؛ ويقال للذكيّ من الخيل: كأنه إنسان؛ ولولا هذا التمازُجُ في الأصل والجوهم، والسَّنْخ والعُنْصُرِ، ما كان هذا التشابه في الفرع الظاهر، والعادةِ الجارية بالخَبرِ والنَّظرَ.

فقال(١): هذا كلام لا سي يد عليه .

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل في الحقيقة إلى جنْسِ النّبات، فإن النخلَ والمَوْزَ لا يَنْبُتان إلاّ في البُلْدان الدَّفِئَة والأرض اللَّيْنة اللَّرْبة، والجَوْزَ والفَسْتُق وأمثالهَما لابنَبُتان إلاّ في البلدان الباردة [ والأرض ] الجَبَليّة. والدُّلْبَ وأمَّ غَيْلاَنَ في العَداري والقِفار؛ والقَمَبَ والعَّفْصَافَ على شُطوط الأنهار.

قالوا: وهكذا أبصاً وصف الجواهر المَعْدنيّة ، كالذهب ، فإنه لا يكون إلا في الأرض الرَّمْليَّة والجبالِ والاحْجارِ الرِّخُوة . والفضّة والنحاس والحديد لا تكون إلا في الأرض النَّدية والترابِ الليّن والرّطوبات الدُّهنية ، والأملاح لا تَمْققِد إلا في الأراضي [ والبقاع ] السَّبِخة ، والجص والاسفيداج لا يكونان إلا في الأرض الرَّمليّة المختلطة تُراهُها بالحصي ، والزّاجُ لا يكون إلا في التراب الففِص ؛ وقد أَحْصَى معضُ من عني بهذا الشأن هذه الأنواع المعدنيّة فو جَدَها سبعًائة نَوْع .

وقالوا : من الجواهر المعدنيّة ما هو صُلْب لا يذوب إلّا بالنار الشديدة ، ولا يُكْسَر إلّا بالفأس كالياتوت والعقيق ؛ ومنها تُرابيُ رِخُو لاَ يَذُوب ولكن يَنْفَرِكُ ، كالملْح والزاج ، والطّلُق (٢) ؛ ومنها ماثيّة رطب يَنْفِر (٣) من النار

<sup>(</sup>١) فقال ، أي الوزير .

 <sup>(</sup>۲) الطلق: حجر برأق يتشظى إذا دق" بتخذ مه مضاوى للحمامات بدلا من الزجاج ،
 ويحل" بأن يحمل فى خرقة مع حصوات ويدخل فى الماء الفاتر ثم يحرك برفق حتى ينحل ويخرج من الحرقة فى الماء ؟ ثم يصنى عنه الماء ، ويشمّس ليجف".

 <sup>(</sup>٣) ق (١) يقر من النار .

كالرَّ نُبق، ومنها هَوائى دُهْنَى تأكُلُه النار، كالكَبْرِيت والرَّرْنِيخ؛ ومنها نباتى كالمَرْجان، ومنها حيوانى كالدُّرْ، ومنها طَلَّ مُنْقِد، كالعنبر والبادزهر، وذلك أن العنبر إنّما هو طَلَّ يَقَعُ على سطح ماء البَحْر، ثم ينعقد فى مواضع مخصوصة فى زَمان مقدر؛ وكذلك البادزَهْر (١)، وإنّه طَلَّ يَقَعُ على بَعْض الأحجار، ثم يَرْسَخ فى خَلَيها، ويغيبُ وبها، ويَنْقَقِد فى بقاع مخصوصة، فى زَمان معلوم، وكالتَّرْنَجُبِين الّذى هُو طَلَّ يَقَع على صَرْب من الشَّو ك ؛ وكذلك الدُّر فإنه طَلَّ يَقَع على صَرْب من الشَّو ك ؛ وكذلك الدُّر فإنه طَلَّ يَقع على صَرْب من الشَّو ك ؛ وكذلك الدُّر فإنه طَلَّ يَرْسَخ فى أصداف نَوْع مِن المُعوان البَحْرِي ، ثم يَغُلُطُ ويَجْمُد ويَنْعَقِد عليه ، وكذلك الدُّر فإنه فيه ، وكذلك الدُّر فإنه في مَن الحيوان البَحْرِي ، ثم يَغُلُطُ ويَجْمُد ويَنْعَقِد عليه ، وكذلك المُوميا، وهى طَلَ يَرْسَح فى صخورٍ هناك ويصيرُ ما، ثم رَبرُ من مَسَامٌ ضَيَّقَةً وَيَجْمُدُ ويَنْعَقَد (٢).

والطَّلُّ هو رُطويةٌ هواثيّـةٌ تَخْمُد مِن رَّ دِ اللَّيلِ . وغع على النّبات والشَّجَرِ والحَجَرِ والعَسِّخْر ؛ وعلى هذا القياس جميع الجواهر المعديّة ، فإن مادتها إنما هي رطوباتْ ماثيّة ، وأنّدا؛ ونُعاراتْ مَنْعَةِد ،طُولِ الوَّموع ومَرِّ الزّمان .

وقالت الحُكاء الأوّلون : ها هن طبيعة أنك طبيعة أحرى ، وطبيعة تازَق نطبيعة أخرى ، وطبيعة أنس نطبيعة ، وطبيعة تسبّه نطبيعة ، وطبيعة

<sup>(</sup>۱) الذى وجدناه فى معردات ابن أبيطار أن البادرهن حجر دنم من السموم ، ومنه الأصفر والأعبر والمسكت والمشرب يخصرة وعير دلك ، ومعادنه سلاد الصين والهسد ، وما تحد أنه طل منعقد فى نفس الأحجار كما دكره المؤلف هنا .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن البيطار من أنواع الموميا عسدا البوع الدى دكره المؤلف، قدكر أن هذا الاسم يقال على حجارة تكون نصبعاء النمين سود، وقتها أدنى تحويف، وهي إلى الحفة تكسر فيوجد في ذلك التجويف شيء سيسال أسود، وتقلى هذه الحجارة إدا كسرت في الريت فتقذف جميع ما فيها من تلك الرطوبة السوداء السيالة، كما دكر أنواعا أخرى من الموميا فانظرها ثم.

تَقَهْرَ طَبِيعة ، وطبيعة تَخْبُث مع طبيعة ، وطبيعة تَطِيبُ مع طبيعة ، وطبيعة " تُقْسِد طبيعة ، وطبيعة تُحمِّرُ طبيعة ، وطبيعة تُبَيِّضُ طَبيعة ، وطبيعة تَهَرُّبُ من طبيعة ، وطبيعة تُتُنفِض طبيعة ، وطبيعة تُمازِجُ طبيعة .

فأمّا الطبيعة التى تألَف طبيعةً فمِثلُ الماسِ فإنه إذا قَرُب من الذَّهَبِ فَ اللهِ من لَزِق به وأَمْسَكه ، ويقال : لا يوجَد الماسُ إلّا فى مَقْدِن الذَّهَبِ فى الدّ من ناحية المشرق .

ومِثلُ طبيعة المَغْنَاطيس في الحديد، فإنَّ هٰذين الحجرين يابسان صُلْبان، و بين طبيعتيهما أُ لَفَة ، فإِذا قَرُبَ الحديدُ من هذا الحجَر حتى يَشَمَّ رائحتَه ذَهب إليه وأَلتَصَق به وجذَبَ الحديدَ إلى نَفْسِه وأَمْسَكُه كَمَا يَفْعَل العاشق بالمعشوق. وكذلك يَفْعَل الحجر الجاذب للخَزِّ () والحجرُ الجاذب للشُّعر ، والجاذِبُ للتِّبن ؛ وعلى هذا المثال ما من حجر من أحجار المَعْدِن إلا و بين طبيعته و بين طبيعةِ شيء آخَرَ إلفُ وأُشتِياق ، عُرف ذلك أو لم يُعرَف ؛ ومِثلُ هذا ما يكون بين الدواء والعُضُو العليل ، وذلك أنَّ مِنْ خاصَّة كلٌّ عضو عليلِ أشتيافُه إلى طبيعةِ الدُّواء الَّتي هي ضــد طبيعةِ العِلَّةِ التي به ، فإذا حَصَلَ الدواءُ بالقُرُّب من العُضْو العَليل وأحَسَّ به جذبتْ القوَّة الجاذبة الى ذلك العضو وأمسَكَتْ المسكةُ وأستعانتُ بالقوَّة المدبِّرَة لطبيعة الدواء على دفع الطبيعة المؤلِّف.ة للعِلة وقويت عليها ودفعتها عن العضو العليل كما يَسْتعين ويَدفع المُحَارِبُ والمُخاصِمُ ُ بَقُوَّةً مِن يُعَيِّنُهُ عَلَى خَصِمِهِ وَعَدُوهُ وَيَدْفَعُهُ عَن نَفْسِهِ ؛ وأَمَّا الطبيعةُ الَّتي تَقْهَرُ طبيعةً أخرى فيثلُ طبيعةِ السُّنْبَاذَج (٢) الَّذِي يأْكُلُ الأَحجارَ عند الحَكُّ

<sup>(</sup>١) في كلا الأصلين « للحمر » ؟ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) السنباذج حجر يجلو به الصيقل السيوف ، وتجلى به الأسنان ، وهو حجر كأنه مجتمع
 من رمل خشن .

أَكُلّا وُيلينُهَا وَيَجَعَلُهَا مَلْسَاء . ومثل طبيعة الأُسْرُب الوسخ في الماس القاهِرِ لسائر الأحجارِ الطُّلْبة ، وذلك أن آلماس لا يَقْهَرُ وشيء من الأحجار ، وهو قاهم لها كلَّها ، ولو تُركَ على السِّندان وطُرِقَ بالْمِطْرَقَة لدَخَل في أحَدِها ولم يَن حَلى بين صفيحتين من أَسْرُب (١) وضُّتتا عليه تَفَتَّت ؛ ومِثْلُ طبيعة الزئبق الطيارِ الرَّطْب القليلِ الصبرِ على حَرَارةِ النّار ، إذا طلى به الأحجار المعدنية الصلبة مِثْلُ الذهب والفِضَّة والنّحاس والحَديد أَوْهَنَها وأَرْحَاها حتى عَكن أَن تُكُسَر بأهونِ سَمْي ، وتتَمَتَّتَ قِطَعاً .

ومِثلُ الكِبْريت المُنْتِنَ الرائحةِ المسوَّدِ للأحجارِ النيِّرةِ البرَّاقة ، المذهبِ لألوانها وأصباغها ، يمكن النارَ منها حتى تَحْتَرِقَ فى أسرع مدة . والعِلّة ُ قى ذلك أنّ الكِبْريت رُطوبة أَ دُهْنِيّة أَ لَزِجَة جامدة ، فإذا أصابت حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَازَجَها ، فإدا تمكنت النارُ منها احترق وأخرَق معه تلك الأجساد الأحجار ومَازَجَها ، فإدا تمكنت النارُ منها احترق وأخرَق معه تلك الأجساد الأحجار ومَازَجَها أو غيرَها .

وأمّا الطبيعة التي تَرْسُبُ<sup>(٢)</sup> في طبيعة أحرى وُتنيرُها<sup>(٣)</sup>، فيثلُ النُّوشاذَر الّذي يغوص في قعر الأشياء ويَغسِلْها من الوَسَح .

وأما الطبيعة التى نُعينُ طبيعة أُحرى فمثل البَوْرَق الذى نُعين النارَ على سَبْكَ هذه الأحجار المعدنيّة الذائبَة ، ومِثْلُ الزَّاجاتِ والشُّبوب التى سَجُّلُوها وتُعشُبُغها ، ومثل المَغْنسنيا والقِلْي (أَنَّ) المُعينيْن على سَبْك الرَّمْلِ وتَصْفِيَتِه

<sup>(</sup>١) الأسرب: الرصاص الأسود.

 <sup>(</sup>۲) في كلتا النسختين « تربى نطبيعة ؛ وهو تحريف ؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه سياق
 الكلام الآتى .

<sup>(</sup>٣) ق ب « وتثیرها » . وق (1) « وتدیرها » ؛ وهو عریف .

<sup>(1)</sup> القلى ويقال فيه قلى كا لى ، هو شبّ العصفر ، ويتحد من حريق الحمس ، وأجوده المتخذ من الحرض ، وهو قلى الصباغين ونقية أنواعه تستممل في صناعة الرجاج (ابن البيطار) .

حتى يكونَ منه زُجاج ؛ وعلى هذا المِثال جميعُ الأحجار المدِنيّة . النارُ هي الحاكمة بين الجواهر المدنيّة بالحق .

ويقال: من أَذْمَنَ الأَكُلَ والشَّرْبَ في أُوانِي النّحاس أَفْسَدَتْ مزاجَه، وعَرَضَ له أَمراضُ مَنْعُبة ، و إن أَدْنِيَتُ (١) أُوانِي النّحاس من السّمَك صَمَعْبة ، و إن كُبّتُ آنية النّحاس على سَمك مشوى أُو مَعْبُوتَ لما رائحة كربهة و إِن كُبّتُ آنية النّحاس على سَمك مشوى أو مطبوخ بحرارته حَدَثَ منه شُمْ قاتل.

القَلَعَى (٢) قريب من الفِضَّة فى لونه ، ولكن يخالفها فى ثلاث صِفات : الرائحةِ والرَّخاوةِ والصَّر بر ، وهذه الآمات دخلت عليه وهو فى مَعْدِنِهِ كَمَا تَدْخُلُ الرَّاعَةِ وَالرَّخَاوةِ والصَّر بر ، وهذه الآمات دخلت عليه وهو فى مَعْدِنِهِ كَمَا تَدْخُلُ الرَّاعَاتُ عَلَى المَعْلُوجِ وهو فى بطن أمَّه ؛ فرَخاوَتُهُ لكثرَةٍ زِنْبَقِه ، وصَريرُه (٢) لغلَظِ كَبْرِيته .

ويقال: إنّ لونَ الياقوت الأصفرَ والذهب الإبريزِ ، ولونَ الزعفران وما شاكلها من الألوان المُشْرقةِ منسوبة الى نور الشمس وبَريقِ شُعاعها ، وكذلك بياضُ الفِضَّةِ والمِلْح والبِلَوْر والقُطْن وما شاكله من ألوان النّبات منسوبة إلى نُور القمرِ و بَريقِ شُعاعِه ؛ وعلى لهذا المثال سائرُ الألوان .

وقالَ أَسِحَابَ النجوم: السواد لزُحَل، والحُمْرة لِلْمرِّيخ، والخُضْرة للمُشْتَرِي، والزُّرْقةُ للرُّيخ، والتَّكُونُ لمُطارد.

ويقال : إن العلَّة الفاعلةَ للجواهر المَعْدِنيَّة هي الطَّبيعة ، والعِلَّةَ الطِّينيَّة

<sup>(</sup>١) فى كلتا النسحتين : « أدهنت » ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) القلعي ، هو الرصاص الجيد . وفي نسخة « القلى » ؟ وهو تحريف إذ الأوصاف التي ذكرها المؤلف هنا لا تنطبق على القلى الذي سبق التعريف به في الحاشية رقم ٤ من صفحة ١١٠ من هذا الجزء ، فانظرها ثم .

 <sup>(</sup>٣) لعمله : « ورائحته » إذ المعروف أن السكيريت سبب في الرائحة لا في الصرير .
 ويلاحظ أنه قد نقس التعليل لواحد م,

الزَّنْبَقُ والكِبْرِيت ؛ والعِلَّةُ الصُّورِيَّة دَوَرانُ الأفلاك وحركاتُ الكواكِ حَوْلَ الأركانَ الأرْبعة الّتي هِي النَّارِ والهواء والماه والأرض ؛ والعلَّةُ التَّاميَّة المنافعُ التي ينالهُا الإنسانُ والحيوان .

ويقال: إن الجواهم المعدنيّة ثلاثة أنواع: منها ما يكون في التُراب والطّين والأرض [السّبخة، ويتم نُصْجُه في السّنة وأقلَّ كالكباريت والأملاح والشّبوب والزّ اجات وما شامهها]؛ ومنها ما تكون في قَدْر البِحار وقرار المِياه، ولا يتم نُصْجُه إلّا في السّنة [أو أكثر] كالدُّرّ والمَرْجان، فإنّ أحدَها مبات وهو المرجان، والآخر حيوان، وهو الدُّرّ.

ومنها ما يكون فى وسط الحَجَر وكُهوف الجِبال وحَالِ الرَّمال ملا يتمَّ نُضُجُه إلّا فى السِّنين ، كالذهب والعضية والتَّحاس والحديد والرَّصاص وما شاكلها ؛ ومنها ما لا نتمَّ نُصُجُه إلّا فى عشرات السنين ، كالياقوت والزَّبَرُ بَجَد والعَقيق وما شاكلها .

وقال بعضُ من حضر المجلس — وهو الرَّحْلُ العَدْمُ الثقيل — : إنّ الزارع لا يَزْرَعُ طالباً للمُشْب ، بل قَصْدُه للحَبّ ، ولا بلة للمَشْب من أن يَنْبُت إنْ أَحَبَّ أوكره ، علم دلك ؟ فقيل له : قد يَصْحَب المَقْصُودَ ما ليس بمقصود ، من حيثُ لا يَتِمُ المقصودُ إلّا بما ليس بمقصود ، والمُسْب هو فصَلات الحَت ، وبه صفاه الحَبّ وتَمامُه ، ولولا (١) القوّةُ التي تصنّى الحَبّ وتُعَوِّرهُ بصورته الخاصة به ، وتَنْفِي كَدَرَه وتُحَطّلُ (٢) صَمْوهُ لكان المُشْب في بَدَنِ الحَبّ ، وحينئذ لا يكون شيء لا يكون شيء لا يكون ألحَبّ المُنْتَفَع به المخصوصُ بأسمِسه المعروف بعَيْنه ، بل يكون شيء لا يكون شيء

<sup>(</sup>١) في كلتا السختين « ولولا أن القوة » ، وقوله : « أن » ريادة من الناسح .

<sup>(</sup>۲) فى كلتا النسختين : « وتحضر » ؟ وهو تحريف .

آخرَ ؛ فلمّا تميّزتُ تلك الشّوائب التي كانت ملابِسةً له من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنار ، خَلَص منتفَعًا به ، مقصوداً بعَيْنه ، فَوجَبَ بهذا الأعتبار أن يكون العَبُ بالذّات ، والعُشْبُ بالْتَرَض .

فقال — أدام الله دَوْلَتَه — هل تَعْرِفُ العربُ الفَرَقَ بين الرُّوحِ والنَّفُس (١) فى كلامها؟ وهل فى لَفُظِها مِنْ نَظْمِها وَنَثْرِهَا ما يدل على ما بينهما ، أو هما كشى. واحد لَجَقَه أسهان؟

فكان الجواب: إنّ الاستمال يَخْلَطُ هٰذا بهٰذه وهٰذه بهٰذا في مواضع كثيرة ، وإذا جاء الاعتبار آ فررَد (١٠ أحدَ عا من الآخر بالحدّ والاسم ؛ وعلى هٰذا أتفق رأْى الحُكَماء ، لأنهم حَكَموا بأنّ الرُّوح جسم لطيف مُنبَثُ في الجسد على خاص ماله ويه (٢) فأمّا النّفس الناطقة فإنها جوهم إلهٰي ، وليست في الجسد [على حاص ماله فيه] ولكنها مدبّرة البجسد ؛ ولم يكن الإنسان إنسانا بالرُّوح ، بل بالنّفس ، ولوكان إنسانا بالرُّوح لم يكن بينه و بين الحار فَرُق ، بأنكان له رُوح ولكن لا نفس له . فأما النّفسان الأخريان اللّتان ها الشّهوية والغَضبية وإنّهما أشد أتصالا بالرُّوح منهما بالنفس ، وإنكانت النفس الناطقة تدبّرها وتمده والنّفس ، فليس وتمدّها وتأمرُهما وتنهاها ؛ فهذا أيضاً يُوضّح الفرق بين الرُّوح والنّفس ، فليس كل ذي رُوح ذا نَفْس ، ولكن كل ذي نَفْس ذو رُوح ؛ وقد وَجَدْنا في كلام العَرَب مع هذا الفرق بينهما ، فإن [النابغة] قد قال للنّعان بن المُنذر : كلام العَرَب مع هذا الفرق بينهما ، فإن [النابغة] قد قال للنّعان بن المُنذر :

<sup>(</sup>١) فى كلتا النسختين « قرَّب » ؟ وهو تحريف لا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>۲) فى «ب» « سه » سكان قوله: «فيه» .

## وقال أبو الأسود :

لَعَمَرُكُ مَا حَشَاكَ اللهُ رُوحًا به جَشَعُ ولا نفسا شَرِيرة

قال : هذا مِنَ الفوائد التي كنتُ أَحِنَّ إليها ، وأَسْتَبَعْدُ الظَّفَرَ بها ، وما أنفعَ المُطارَحَةَ والمفاتحة وبَثَّ الشكُّ وأستماحة النَّفْس ، فإنَّ التَّغافُلَ عمَّا تَمَسُّ إليه الحاجةُ سوه أختيار ، بل سُوه توفيق .

وما أحسنَ ما قال بعضُ الجِلّة: تَوَانَيْتُ فِي أُوانِ التعلَّم عن المسْئلة عن أشياء كانت الحاجـةُ تَحْفِزُ إليها والكسلُ بَعُدٌ عنها ، فلما كَبِرتُ أَنفِتُ من فِكْرِها وعراضها على مَنْ عِلْمُها عندَه ، فبقيَتِ الجهالةُ في نَفْسِي ، وَرَكَدَت الوَحْشَةُ بَين قلبي وفِكْرِي .

ثم جَرَى فى حديث النفس ذِكرُ بعض الفُلماء فابّه قال : إنّ نفسك هى إحدى الأنفس الجُزْئيّة من النفس الكلّيّة ، لا هى بعيبها ، ولا منفصلة عها ، كا أنّ جسدَكَ جُزْلا مِن جَسَد العالمَ لا هو كلّه ولا منفصل عنه ؛ وقد مرّ مِن أمْر النّفس مافيه إيضاح تام وأسْتِبْ عارْ واسع ، و إن كان الكلام فى نعت النّفس لا آخِرَله ، ولا وقوف عنه .

ولو قال قائلٌ: إِنَّ جَسَدَكُ هُو كُلُّ العالَم لِم يَكُن مُبْطِلًا، لأنَّه تبيه به ، ومسلولٌ منه ، وبحق الشّبه يحكيه ، وبحق الأسلال يستمدَّ منه ؛ وكذلك النفس الجزئية هي النفس الكليّة ، لأنها أحماً مشاكِه في لها ، وموجودة بها ، فبحق الشّبَه أيضاً تَحْكِي حالَها (١) و بحق الوجود تَبقى بقاءها ، فليس بين الجسد إذا أضيف إلى العالم ، والتّفس إذا قيسَتْ بالأخرى فَرْق ، إلّاأنَّ الجَسَد معجون أضيف إلى العالم ، والتّفس إذا قيسَتْ بالأخرى فَرْق ، إلّاأنَّ الجَسَد معجون

<sup>(</sup>١) في الأصل • تحد مالها ، ولا معنى له ؟ ولعل الصواب ما أثبتنا كما يقتضيه السياق .

من الطّينة ، والنَّفْسَ مدبَّرَةٌ بالقوّة الإلهْيَّة ؛ ولهذا أحتِيج إلى الإحساس والموادّ، و إلى الاقتباس (١٦ والألتماس حتى تكون مُدّةُ الحياةِ الحِسَّية بالغة إلى آخرها من ناحية الجسد ، ويكونَ مبدأ الحياة النفسيّة مَوْصولاً بالاَّ بَد بعد الأبك.

فقال — أدام الله سعادته — لوكان ما يمر من هذه الفوائد النُمرَر والمَرامى اللَّطاف مَر سوماً بسَوادٍ على بياض، ومقيَّدا بلفظٍ وعبارة ، لكان له رَيْع و إِتَاء، وزيادةُ ونَمَاء.

مكان الجواب إنَّ هٰذا غيرُ متعذَّر ولا صَعْب إِنْ نَفَسَ اللهُ فَى البقاء ، وصَرَفَ هٰذه الهمومَ التَّى نُقسِمُ الفِكْرَ بالعوارض التَّى لا تُحتَسَب ، والأسباب التي لا تُعرَف ؛ وأمّا والأشغالُ على نَكَانُهُما ، والزَّمان على تلوُّنه فكيف يُمكنُ ذُلك ؛ والعَجَب أنّه يجرى حرف من هذه الأمور الشريفة في هٰذه الأوقات الصيّقة .

ولقد قال أبو سلبان أمس : كيف نشاطُ الوزير — أدام الله سعادتَه — (٥) في شَأْنِه ، وَكَيْفَ كَانَ تَقَيْلُهُ لَرَسَالِتِي إليه ، وَنَلَطُّنِي له ، وَخِدْمَتِي لدَوْلَتِه ؟ فقلت : ما ثُمَّ شيء بحتاج إلى الزيادةِ من فهم ودِراية ، وبيان واستبانة ، وهَشاشة ورِفق، واطّلاع و تَأْنَ ؟ ولكنّ الوقتَ مستوعَبْ بالتّدبير والنّظَر ، وكفّ العدو بالمُداورَةِ مرّة ، وبالإحسّان مرة . فقال : الله مُينها ، ويُرينا ما نُحتُبه فيه .

وقال أيصاً أبو سليمان : كيف لا يكون ما تَقَلَدَه ثقيلا ، وما تَصَدَّى له عظيما ، وما يباشرُه بلسانِه وقلمَه صَعْبا ، والأولياه أعداء ، والأعداء جُهّال ، والحَضُّ عليه من ورائه شديد ، ونصيحُه غاشٌ ، وثِقَتُهُ (٢) مُربب (٢) ، والشَّغبُ

 <sup>(</sup>١) ق ب « وإلى القياس » .
 (٢) ق (١) ونفيه ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) فى كانا السحتين « قريب » ؟ وهو تحريف ٠

متصل، وطلّبُ المال (١) لا آخِرَ له ، وألمصطنع مستزيد ، والمحرومُ ساخِط ، والمال عمز ق ، والتجديف (٢) من الطالب واقع ، والتحكم بالإذلال دائم ، والاستقالة من الكبير والصغير زائدة ، والكلامُ ليس يَنفع ، والتدبّرُ ليس يَقْمَع ؛ والوعظ هَبالا مَنثور ، والأصل مقطوع مَبْتور ؛ والسِرُ مكشوف ، والعلانيةُ فاضِحة ؛ وقد رَكِب كل هواه ، وليس لأحد فيكر في عُقباه ؛ وأختلط المُبْرَمُ (٢) بالسَّحيل ، وضاق على السّالك كل سبيل ؛ ومنابعُ الفسادِ ومنابتُ التخليط بالسَّحيل ، وضاق على السّالك كل سبيل ؛ ومنابعُ الفسادِ ومنابتُ التخليط كلها من الحاشية [ التي ] لا تعرف نظامَ الدولة ولا أستقامةَ المَمْلكة ؟ و إنحا شؤهُ الله عنه المحرن الكرر ، وأستلابُ درهم و إن كان زَيْعاً ، ولَعمْرِ ي ليس بكون الكَدرُ ، إلا بعد الكدر ، فذا يَعْلَف هٰذا ، وهذا يَتْلو هذا .

قال: أغنى بهذا أنه لما فقد المالك السعيد - رصى الله عنه - بالأمس حدث هذا كله ، فإنه كان قد زَمَّ وحَطَم ، وجَبَرَ وحَطَم ، وأما وجَرَح ، ومَسَع ومَسَح ؛ وأورد وأصدر ، وأظهر وستر ، وسهل ووعَر ، ووعد ووعَد ، وأنحس وأسقد ، ووهب زمانه وحياته لهذا ، لأنه جعل لدته بيه ، وغايته إليه ، وأشتهى أن يطير صيته في أطراف الأرض فيسمع ملوكها بفطنته وحرفه ، وتصميمه وعزمه ، وحيد ورضه في موضع الرضا ، وسخطه في وقت الشخط ، ورفعه لمن يَر قمه بالحق ، ووضعه لمن يضمه بالواجب ؛ يُجرى الأمور بسنن الدين ما أستجابت ، فإن عصت أخذ بأحكام السياسة التي هي الدنيا ، ولما كانت

<sup>(</sup>١) في كلتا النسحنين : ﴿ الْحَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين: «والتحريف» ؛ وهو تحريف. والتجديف:الكفران بالعمة.

<sup>(</sup>٣) المبرم: الذي أحكم فتله . والسعيل: ضد"ه .

<sup>(</sup>٤) فى كلتا النسختين : « 'بولها » ، وهو تحريف .

الأمور متلبّسة بالدِّين والدنيا لم يَجُوْ للعاقل الحَصيف ، والمدبِّر اللَّطيف أن يُعْمِل التدبير فيها من ناحية الدِّين فَسُب ، ولا من ناحية الدُّنيا فقط ، لأن دائرة الدِّين إلهيَّة ، وفي الإحساس أحقاد لا بد من إطفاء ثائرتها ، وصنائع لا بد من تربيتها ، وموضوعات لا بد من إشالتها (() ومرفوعات لا بد من إزالتها ؛ وتدبيرات لا بد من إخفائها (() ، وأحوال لا بد من إبدائها ، ومقامات لا بد من الصَّبر على عوارض ما فيها ، وأمور هي مسطورة في كتُبِ السِّياسات للحُكاء لا بد من عرفانها والعمل بها والمصير إليها ، والزيادة عليها ؛ فليس الخبر كالهيان ، ولا الشاهد كالغائب ، ولا المَظْنون كالمُسْتَيْقَن .

ثم قال: — أعنى أبا سليان — وهذا كلَّه مَنوطٌ بالتوفيق والتأييد اللَّذينِ إذا نزلا من السَّاء وأتصلا بمَغْرِق السائسِ تَضامَّتُ أحواله على الصلاح، وأمَنشَرَتْ على النَّجاح؛ وكُنِي كثيراً من محمومه ؛ ثم دَعا للوَزير بالبقاء المتديد، والمَنشِ الرَّغيد والجَدِّ السَّعيد؛ وأمَّن الحاضرون على ذلك، وكانوا حَمَّا غَفيراً، لا فائدة فى ذكر أسمائهم والإشارة إلى أعيانهم ؛ وكلَّهم المَّا سمعوا هذا الكلام الشريف عَجبوا منه، وعَوَّذوه وسألوه أن يَنظِم لهم رسالةً فى السياسة؛ فقال : قد رسمتُ شيئاً منذ زمان ، وقد شاع وقشا ، وكُتِب وحمِل فى جلة الهديّة إلى قابوسَ بحرُ جانَ ، فهذا — أيُّها الشيخ — نَعَطُ أبى سُليانَ وأنتَ عنه مشغول، قد رضيتَ بتَرْكُ النَّظرَ فى أَدْرِه ، وبَذْلِ الجاه له فيا عاد بِشاً نه ، والله ما هذا لسوء عَهْدِكُ فيه ، ولا لحَيْلُولة نيَّتِك [عنه] ؛ ولكن لقلّة حَظّة منك و إنحاء الزَّمان على كلَّ مَن يَجْرِى تَجراه ، مع عَوَزِ مِثْلِه فى عَصرِه ؛ وكيف تُتَهم بسوء أعتقاد على كلَّ مَن يَجْرِى تَجراه ، مع عَوَزِ مِثْلِه فى عَصرِه ؛ وكيف تُتَهم بسوء أعتقاد

 <sup>(</sup>١) و كلتا النسختين : « أساليها » ؟ وهو تحريف ، وإشالة الشيء : رفعه .

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين « من اجفانها » ؟ وهو تصحيف .

وقِلَّة حِفاظ ، وتَوان عن رعاية عهد ، وقيام بحق ، وأنت من فَرْقِك إلى قدَمِك فضل وخير وجود وتجد وإحسان وكرَم وتعونة ورِفد وإنعام وتَفَقْد وتعهد وتعهد وبَذُل وعرف وعرف المحتى لكنته [ ولو كان أحر و من الذَّهَ المعنى لكنته [ ولو كان أحد من الرُّوح العيرف لكنته ] ؛ ولو كان أحد من الضياء المحيط لكنته ؛ فسبحان من خَلقك صرفاً بلا مراج ، وصَغواً بلا كَدَر ، وواحداً بلا ثان ، لقد فَرَ (١) بك الشَّرق على الغرب ، وسُلِّم لك بلا خصومة ولا شَف ، فأدام الله لك ما آتاك وأفاض عليك من لدُنه ما يُنور مسماك ؛ و بلَّفك السعادة العظمى في عُشباك ،

(٦) أعرِضُ أيُها الشيخُ هذا الحديث على ما تَرى ، والكلامُ ذو جَيشان ، والصَّدرُ ذو غَلَيان ، والقَلمُ ذو نَفَيان ت ومتدفقه لا بُستَطاع رَدُه ؛ ومُنبَعِثه لا بُقدر [على] تَشهيله ، وخَطْبُه غَرب ، وشأنه عَجيب ؛ وإنما يَعْرِفُ دفّه وجِلّهُ من مَذُوقُ حُلُوه ومُرَّه ، ومع لهذا كلّه ، فإنى أَد كَرَّكُ أمرى لنلْحَظَه بعَين الرَّعاية ، وأعرض عليك حديثى لتَحْعظه في صحيفة العباية ؛ فلقد أمسيتُ بين صديق يَشُق عَلَى حُرْنه لِي ، وبين عدة تسوه بي شما نَنه بي ؛ وقد صَحَ عندى أن القبالكُ عَلَى مُشر ، كا أن إعراضك عتى عُشر ، وأرجع إلى نماء لهذين الجرأين و إنه أَحْرَى ث .

(٧) وأما حديثُ الزُّهاد وأصحابِ النَّسْك ، فإنَّه كان نقدَم بإفر ادِ خَرَء فيه ،

 <sup>(</sup>١) فى (س) وتحريك، ؛ وهوتحريف ، وورد هذا اللفظفى (1) مطموس الحروف ؛
 وما أثبتناه هو مقتضى السياق .

<sup>(</sup>٣) النفيان : من عنت السحابة المناء إدا نحسته . أو من نفت الربح التراب إذا أطارته.

وفی (1) « نتیان» ؛ وهو تصحیف . وفی ب « رمیان »

<sup>(</sup>٣) في • ب ، وابتداء آخر .

وقد أثبتُه في هذا الموضع ، ولم أحب أن أغزِلَه عن مُجْلَته ، فإن فيه تنبيها حسنا ، وإرشاداً مقبولا ، وكما قصدنا بالهزل الذي أفردنا فيه جُزْءاً جامًا للنفس قصدنا بهذا الجزء الذي عَطَفنا عليه إصلاحا للنفس وتهذيباً للخُلُق ، واقتداء بمن سَبَق إلى الخير واتباعا لمن قصد النصح ؛ وشرف الإنسان موقوف على أن يكون فاتحًا لباب من أبواب الخيرعلى نفسه وعلى غيره ، فإن لم يكن ذلك فلا أقل [من أن يكون ] مقتفيا لأثر من كان فاتحاً قبله ؛ ومن تقاعَسَ عن هذين الأمرين فهو الخاسر الذي جَهِلَ قيمة نفسه ، وضل عن عناية حَياتِه ، وحُرِمَ التوفيق في إصابة رئشده ؛ والله المُستَعان .

قال ابنُ مسعود: لو عرفَتِ البهائم ما عَرَفَتْم (١) ما أَكْلَتُم سَمِينا. وقال أبو هُريرة: اللّهم إنى أسأَلكَ قَلْبًا قارًا، ورِزقًا دَارًا، وَعَمَلا سارًا. وقال بعضُ السَّلَف: اللهمَّ إنِّي أَسْأَ لُكَ قلبًا شاكرًا، ولِسانًا ذاكرًا، وَبَدَنَا صابرًا.

وقال صالح بنُ مسمار : لا أَدْرِى أَنِعْمَتُهُ عَلَى ّ فيما بَسَطَ لِى أَفْضَلُ ، أَم نِعْمَتُهُ فيما زَوَى عنِّى ، لأنَّه فيما بَسَطَ لَى أَحْيانِى ، وفيما زَوَى عنِّى حَمَّانِى ، نَظَرَ لَى بما يَزِيد على نَظرَى لنفسى ، وآتانى مِنْ عندهِ أَكْثَرَ ثمّا عِنْدى .

وقال الله عزاً وجل ً للوسى - عليه السلام: حبِّبنى إلى عِبادى. قال: وَكَيْف أُحَبِّبْك ؟ قال: ذَكْرُهُم آلائى ونَعْمائى.

وقال شَدَّاد بنُ حَكَيم لبعض الواعظين : أَىُّ شِيءَ تَقُولَ إِذَا جَلَسَتَ عَلَى الْمُنْبَرَ؟ قَالَ : أَذَكِرُمُ آلَاءَ اللهِ لَيَشْكَرُوا ، وأَذَكَرُهُم جَفَاءَهُمُ لَيَتُوبُوا ، وأَذَكَرُهُم جَفَاءَهُمُ لَيَتُوبُوا ، وأَخْبِرُهُم عَن إبليس وأعوانِه حتى يَعْذَرُوا .

<sup>(</sup>١) في رواية : «ما عرقتم من الموت ما أكلتم منها سمينا» .

وقال بعضُ الصَّالِحِين : مَثَلُ ٱلدُّنيا ونعيمِها كَابيةٍ فيها سُمْ وَعَلَى رَأْسِهَا عَسَلَ ، فَن رَغبَ فَى الْعَسَلِ سُقِىَ مِن الشَّمِّ ، وَمَثَلُ شِدَّة الدنيا كَثَلَ خابيـةٍ مملوءةٍ من العسل وعلى رأسها قَطَرَاتٌ من سُمَّ ، فمن صَـبَر على أكلِها بَلغ إلى العسل .

جاء رجل إلى حاتم الزَّاهد بِنميمة ، فقال : يا هذا أبطأتَ عَنى وَجَمْتَ بشلاث جنايات ؛ بَغَضْتَ إلىَّ الحبيب ، وشغَلتَ قلبيَ الفارغ ، وَأَعْلَقْتَ نَفْسك التَّهَمَة ، وَأَنت آمن .

وكان خالد بنُ صَفْوَ انَ يقول : قَبُولُ قَوْلِ النَّمَامِ شَرُّ مَنِ النَّمِيمَة ، لأن النميمة دَلالة ، و القبولَ إجازَة ، و ليس من دَلَّ على شيء كمن قَبِل وَأَجاز .

وقال ابن السماك الواعظ : 'يُد'رِكُ النَّمَّامُ بنَميمَتِه مَا لا 'يُد'رِكُ الساحِر' سِيخُره .

وقال معمر : ما نزَلَتْ بعبد نازلة مكان مَفزَعُه إلى الله إلَّا فَرَّج اللهُ عنه . وقال عمر : ما أَسأَلُ اللهُ الرزقَ وقد فَرَغَ منه ، ولكن أَستَلُه أن يُبارِكَ لى فيه .

وقال مالك بنُ دينار : الجلوس مع الكأب خير من الجلوس مع رفيق سو. وقال أبو هم يرة : تَهادَو اعِبادَ الله يتَجَدَّدُ في قلو كم الوُدّ، وتَذْهَب السّخيمة . وقال أبو هم يرة : تَهادَو اعِبادَ الله يتَجَدَّدُ في قلو كم الوُدّ، وتَذْهَب السّخيمة . وقال حاتم : صاحِب ُ النَّمْنِ غيرُ ذي دين ، والغائب (١) غيرُ ذي عِبادَة ، والنّمام غير ُ صَدوق ، والحاسد غير ُ مَنْصور .

وقال بعض السَّلَف : مَن أُستَقْصَى عيوبَ الناسِ بَقى بلا أصدقا. وقال محمدُ بنُ واسم : ينبغي للرَّجل أن يكون مع المرأة كما يكون أهلُ

<sup>(</sup>١) يريد بالعائب من ينتاب الناس .

المجنون مع المجنون ، يحتملون [ منه ] كلَّ أذَّى ومَـكُروه .

قيل لمالك بن دينار [ لو تزوجتَ ؛ قال : ] (١) لو أستطعتُ لطلّقتُ نفسي .

قال شقيق: اشتريتُ بطِّيخة لأُمِّى ، فلما ذاقتُها سَخطَتْ. فقلت: يا أَمِّى ، على من تَرُّدِين القَضاء ومَنْ تَلُومين ، أحارِثَها أَمْ مُشْتَريها أَم خالِقَها؟ فأمّا حارثُها ومُشْتَريها فما لها ذَنب ، فلا أراكِ تَلومين إلا خالقَها.

ويقال: إنَّ عبداً حَبَشِيًّا ناوَلَه مولاه [شيئاً يَأْكُلُه]، وقال: أُعطِنى قطعة منه فأُعطاه، فلما أكلَه وجَدَه مُرًّا، فقال: يا غلام، كيف أكلت لهذا مع شدَّة مَرَارتِه. قال: يا مولاى، قد أكلتُ من يَدِكَ خُلُواً كثيراً، ولم أُحِبِ أَن أُريك مِنْ نَفْسَى كَرَاهة لَمَرارته.

وَأُوحَى اللهُ تَعالَى إلى عُزَيْر : إذا نزلت بك بليَّة لا تَشْكُنِي إلى خَلْقَ كَمَا لَمَ أَشْكُكَ إلى مَلائِكَتَى عند صُعودِ مَساوِئِكَ إلى ، وإذا أذنَبْتَ ذنباً فلا تنظرُ إلى صِغَره ، ولكن أنظرُ من أهديتَه (٢) إليه .

وقال لُقان : إنَّ الذَّهب يُجَرَّبُ بالنَّارِ ، و إنَّ المؤْمِنَ يُجَرَّبُ بالبَلاءِ .

وقال بعضُ السَّلَف : عليكم بالعَّبْر فَإِن الله تعالى قال : (وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) وقال : (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ وَقال : (إِنَّمَا يُوَفَّى الطَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ). وقال : (أُولَئِكَ يُجُزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا) . وقال : (اصبرُوا وصَابِرُوا) . وقال : (سَلَامُ عَلَيْكُ مُ المُعْرِفَةَ بِمَا صَبَرُوا) . وقال : (سَلَامُ عَلَيْكُ مُ بِمَا صَبَرُوا) . وقال : (سَلَامُ عَلَيْكُ مُ بِمَا صَبَرُوا) .

 <sup>(</sup>١) هذه التحكملة أو مايفيد معناها ساقطة من كلا الأصلين ؟ والسياق يقتضى إثباتها .
 (٢) من أهديته إليه ، يربد الله سبحانه وتعالى . وعبارة الأصل : «من أهداه إليك» ؟
 وفيها تحريف ظاهر .

وقال الأوزاع : المؤمن يُقِلُّ الكلامَ ويُكثِرُ العَمَّل . والمُنافِق يُكثِرُ العَمَل . والمُنافِق يُكثِرُ الكلامَ ويُقِلُّ العَمَل .

وقال فُضَيْل بنُ عِياض : الخَوْفُ ما دامَ الرجلُ صحيحاً أفضل ، فإذا نزل للوتُ فالرَّجاء أَفْضَل .

وقال النّبي — صلى الله عليه وسلّم — إيّاكم والخيانة ، فإنها بِنْسَتَ البِطانة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من رَدَّ عن عِرْضِ أَخيه رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ لَفَحَ الناريومَ القِيامة » .

ورُويَ مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَقَبْقَبِهِ وَذَبْذَبِهِ مقد وُقِيَ شِرَّةَ الشَّبابِ(١). وقيل لأبن المُبارك : إنكَ لَتَحْفَظ نفسَك من ٱلْغيبَة. قال : لوكنتُ مُغْتابًا أحداً لأغتبْتُ والدى ، لأنهما أحقُ بحَسَناتي .

وقال بعضُ الصّالحين : لو أنّ رَجُلا تَعَشَّى بأنُوان الطَّمَام وقد أصابَ من النِّساء فى اللَّيل، ورَجُلًا آحَرَ رَأَى رُؤْيا على مِثالِ ما أصات الأوّل فى اليَعَظَة، فإذا مَضَيّا صار الحالِمُ والآحرُ سواء.

وقال شقيق : مَنْ أَبْصَرَ ثَوابَ الشُّدّة لم يتمنَّ الخُروجَ مِهْا .

وقال شقيق لأسحابه: أينًا أَحَبُّ إليكم ، أَنْ يكون لَكُم شيء على المَلِيء ، أو يكون لَكُم شيء على المَلِيء ، أو يكون شيء لِلْهِ ، عليكم ؟ فقالوا: بل (٢٠ نُحِبُّ أن يكون لنا على المَلى ، فقال ؛ إذا كنتم في الشّدة يكون لله على الله ؛ وإذا كُنتُم في النّمنية يكون لله عليكم . وقال بعض السَّلَف: شَتَانَ ما بين عَمَايَن: عمل تَذَهَب لَذَّ تُهُ و تَبشي تَبِعَتُه ، وعمل تَذْهَبُ مَوْونَتُهُ و يَبقى ذُخُرُه .

<sup>(</sup>١) اللغلق: اللسان. والقبقب: البطن، والذبذب: معروف.

<sup>(</sup>۲) قى كانا النسختين « بلا » ؛ وهو تحريف .

وقال الرّقاشي في مواعظه : خذوا الذَّحَب من الحجَر ، واللؤلوَّ من التزّبلة . وقال يحيى بنُ معاذ : العلمُ قبل العَمَل ، والعَقْلُ قائِدُ الخسير ، والهوى مَرْ كَبُ المعاصى ، والممالُ داء المُتَكبِّر.

وقال : من تعلّم عِلْم أبى حنيفة فقد تَعرّض للسلطان ، ومن تَعلّم النحو والعربيّة دُلَّة بين الصّّبيان ، ومن عَلِم عِلْم الزُّهاد بلغ إلى العَرْش .

وقال بعض الصَّالحــين : إنَّ الثُلماء يَسْقُون الناس ، فبعضَهم من الغُدُران والحِياض ، و بعضَهم من العُيون والقُلُب، و بعضَهم من البِحار الواسعة .

وقال حاتم : لا تَنْظُر إلى من قال ، ولكن أنظر إلى ما قال .

وقال مالك بن دينار : إنَّى لا أُقْدِر أَن أُعْمَل بجميع ما أقول .

وقال وُهَيْبُ بنُ الوَرْد: مَثَلُ عالِم الشُّوءِ كَثَلَ الحَجَر يقع في السَّاقية فلا هو يشْرَبُ الماء، ولا يُخَلِّي عن الماء فيذهبَ إلى الشجرة .

ومال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لأَناَ نِ غيرِ الدَّنَجَالِ أَخَوَفُ عليكم. قيل: ومَنْ هو؟ قال: الأَمْهُ المُصِلّون.

ومال الثَّوْرِى : نعوذ بالله من فِتْنَهَ العالِم ٱلفاجِر ، وفتنة القائد الجاهل .
وقال النَّوْرِى : نعوذ بالله على وسيكون في أُمَّتى عُلما وفُسَّاق ، وقُرَّالا جُهَّال» .
وقال النَّوْرِى : العِلمُ طبيبُ الدِّين ، والمالُ داؤه ، فإذا رأيتَ العلّبيبَ يَجُرُهُ الداء إلى نفسِه فكيفَ يعالجُ غيرَه .

وقال عيسى بنُ مرجم : ما ينفع الأُعْمَى ضَوْء الشَّمس وهو لا يُبْعِيرُها . وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أشدُّ الناسِ حَسْرَةً يومَ القيامة عالم علمَ الناس ونجوا به ، وأرتُهُن هو بسُوءِ عَمَله » . وقال أحد بنُ حَرْب : إن مَنازِل الدُّنيا لا تُقطَع بالكلام ، فكيف يُقطَع طريقُ الآخرة بالكلام .

وقال أبو مسلم الخَوْلانى : العلماء ثلاثة : رجل عاش بِعلْمِهِ وعاش به الناس ، ورجل عاش بِعلْمِهِ الناس وَهَلَكُ هو . ورجل عاش بِعلْمهِ الناس وَهَلَكُ هو . ورجل عاش بِعلْمهِ الناس وَهَلَكُ هو . وشاوَرَ رَجَلُ محمد بن أسلم فقال : إنِّى أريدُ أن أُزوِّج بِنْتَى، فَبِمَنْ أُزَوِّج ؟ قال : لا تُزُوِّج اعالِمًا مفتومًا ، ولا كاسِبًا (١) كاذِبًا ، وَلا عابدًا شاكمًا .

قيل (٢٠): نَصَح إبليسُ مقال : إِيَّاكَ وَالكَبْرِ، فَإِنِّى نَكَبَّرْتُ فَلُمِنْتُ ؛ وَإِياكَ وَالْحِرْصَ فَإِنْ أَبَاكَ حَرَصَ عَلَى أَكُلِ الشَّجَرَةِ فَأَخْرِجَ مِن الجُنَّة ؛ وَ إِيَاكَ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ أَحَدَ بَنِي آدَمَ قَتَلَ أَخَاهُ بِالْحُسَدِ .

وَمَرَّ حَاتِمٌ بِقَوْمٍ يَكْتُبُونَ ٱلْعِلْمَ فَنَظَرَ إليهمْ وقال: إن يكن معكم ثلاثةُ أَشْيَاءَ لرَّ تَفْلِحُوا . قالوا: وَما هي؟ قال: هَمُ أَمْسِ ، وَأَغْمَامُ (٢) اليوم ، وَخُوفُ الغَد .

وقال ابن عَمر: كان فى بنى إسرائيل ثلاثة خرجوا فى وَجْهِ ، فأخذَهم المَعلَر فدخلوا كهفاً ، فوقع حجر عظيم على باب الكهف ، و بقوا فى الظلمة وقالوا : لا ينجينا إلا ما عملناه فى الرخاه . فقال أحدهم : إلى كنت راعياً فأرحث وحكبت ، وكان لى أبوان وأولاد وامرأة فسقيت أوّلا الوالدَين ثم الأولاد ، فجئت يوماً فوجدت أبوى فد ناما فلم أوقظهما الحُر منهما ولم أشق (1) الأولاد ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة لم يرد منها في كلا الأصلين عير سين وباء وألف وحرفين مطموسين في أولها ، ولعل العبواب فيها ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) ورد فى كلا الأصلين و قبل النصح من إلىيس قال إبليس » ؟ ولعل صواب العبارة ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) في الأسول: ﴿ واغتنام ﴾ بالنون ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (١): «أفق » ؛ وهو تحريف .

و بقيتُ قائمًا إلى الصبح ؛ فإن كنتَ يا ربِّ قَبِلْتَ هذا منّى فأجعل لنا فَرَجا ، فتحرَّكُ الحَجَر ودخل عليهم الضَّوء .

وقال الثانى: إنى كنتُ صاحب ضياع ، فجاءنى رجل بعد ما مَتَع النهاد ، وكان لى أُجَراء يَعْصدون الزرع ، فاستأجرتُه ، فلما تم عملُهم أعطيتُهم أجورهم ، فلما بلغتُ إلى ذلك الرجل أعطيتُه وافياً كما أعطيتُ غيرَه ، فغضبوا وقالوا : تعطيه مثلَ ماأعطيتَنا . فأخذتُ تلك الأجرة واشتريتُ بها عجَّو للان ونعى حتى كَثُرَ البَقَر ؟ فجاء صاحب الأجرة يَطلُبُ فقلتُ : هذه البَقر كُلُها لك ، فسلَّتُها إليه ، فإن كنتَ با رب قبيلتَ متى هذا الوفاء ففر ع عنا . فتحر لله الحَجَرُ ودَخَل منه ضَوْع كثير .

وقال الثالث: كانت لى بنتُ عَمِّ فراوَدْتُهَا ، فأبَتْ ، حتى أعطيتُها مائةً دينارِ فلما أردتُ ما أردتُ اضطربَتْ وارتَعدَّتْ . فقلتُ لها: مالَكِ ؟ فقالت : إنى أخافُ الله . فتركتُها ورجعتُ عنها ، إلهٰى فإن كنتَ قبِلْتَ ذلك منى ففرِّج عنّا . فتحر لكَ الحَجَرُ وسقَطَ عن باب الكهف وخرجوا منه يَمْشون .

وقال حاتم : لو أُدْخِلت السوقَ شِياهُ كثيرةٌ لما اشتَرى أَحدُ المَهْزول ، بل يَقْصِد السَّمينَ للذَّ بْح ِ .

وقال يحيى بن معاذ : في القلب عيونُ يَهيجُ منها الخيرُ والشَّرُّ .

وقال بعض الصالجين في دعائه: اللهم إنّ أحَدَنا لا يشاء حتى تشاء، فأجعل مشيئتك لى أن تشاء ما 'يقرِّ بُني إليك ؛ اللهم إنك قَدَّرْتَ حَرَكاتِ العبد، فلا يتحرك شيء إلّا بإذنِكَ، فاجعل حرَكاتي في هواك.

<sup>(</sup>١) العجسول والعجل واحد .

وقال قاسم ُ بنُ محمّد (١٠): لأَن يَعيش الرَّجُل جاهِلَّا خير ُ له من أَنْ يقول مالا يعلم .
وقال الشعبى : لم يكن مجلسُ أحبَّ إلىَّ من هذا الجلس ، ولأن أَ بْعُدُ (٢) اليومَ عن بساطِه أحبُ إلىَّ من أَنْ أُحْبَسَ ميه .

وقال حاتم : إذا رأيتَ من أخيك عَيْبًا فإن كتمتَه عليه فقد خُنْتَه ، و إن قُلْتَه لغيره فقد أغتبتَه ، و إن واجَهْنَه به فقد أَوْحَشْتَه ؛ قيل له : كيف أصنع ؟ قال : تَكُنى عنه ، وتُعَرِّضُ به ، وتجعَلُه فى جملة الحدث .

وقال: إذا رأيتَ من أخيك زَلَّهُ واطلبْ لها سبعين وجها من العِلَل ، فإن لم تجد فكم نفستك.

وقال إبراهيم بن جُنَيْد : إتَّخِذْ مِرْ آتَيْن ، وانظر فى إحداها عيبَ نفْسِك ، وفى الأخرى محاسنَ الناس.

وقال يحيى بنُ معاذ : الدنيا دارُ خراب ، وأحربُ منها قلبُ من يَعْمُرها ، والآخرة دارُ مُحران ، وأعَمَرُ منها قلبُ من يَعْمُرُها .

وقال ابن السهاك : الدنيا كالمَرُوس المجلُّوّة تشوَّمَتْ لخُطَّابهما وَمَتَلَتْ بغُرورها، فالعيون إليها ناظرة، والقلوبْ عليها والهِه ؛ والنفوس لها عاشقة، وهي لأزُّواجها قاتلة.

وقال بعض العارمين : الدنيا أربعةُ أشياء : المَرَحُ والرَّاحةُ والعَلاوةُ والعَلاوةُ والعَلاوةُ والعَلاوةُ بالمَين . واللَّذَة ؛ فالفَرَحُ بالقَلْب. والرَّاحةُ بالبَدَن ، واللَّذة بالحَلْق ، والحلاوةُ بالعين .

<sup>(</sup>١) كدا في ( أ ) والدي في (ب) « عد بن القاسم » .

 <sup>(</sup>۲) وردكلام الشعبي هذا في نسخة واحدة دون الأخرى . ويشير إلى فساد العاماء وأنهم قد أصبحوا لا يرعب في الجلوس إليهم . والذي في النسخة « أقعد اليوم على بساطه » ؟
 وهو تحريف .

وقال يحيى بن معاذ : الدنيا خَمْرُ الشيطان ، فمن سَكِر منها لم 'يَفِقُ إلا فى مَسْكَن النّادمين .

وقال بعض السلف: الزهد خَلْعُ الراحة، وبذلُ الجهد، وقطعُ الأمل. وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: الزُّهْدُ هو الثَّقة بالله، والتبرّ وُ من الخَلْق، والإخلاصُ في العمل، وأحتمالُ الذُّل.

وقال داود — عليه السلام — فى دعائه : يا رازق النّقاب فى عُشّه . وقال بعضُ السَّلف : لوكنتَ على ذنَبِ الرِّيح [ لم ] (١٦ تَفِرَ مِن رزقِكَ . وقال آخر : الإنسان بين رِزقِه وأجَلِه ، إلا أنه مخدوعٌ بأمَلِه (٢٠) .

وقال عيسى بن مريم عليه السلام: خلقك ربنك في أربع مراتب، فكنت آمناً ساكناً في ثلاث، وقلقلت في الرابعة ، أولاها في بطن أمنك في ظُلُمات ثلاث، والثالثة إذا والثانية حين أحرجك منه وأخرج لك لبناً من بين مَرْثٍ ودَم ، والثالثة إذا فطِلْمت أطقمك المري الشَّهِي ، حتى إذا اشتدت عظامُك و بلغت تَمَامَك ميرْت خائناً وأحذْت في السَّر قَر والحيلة .

وقال أنَس: رأيتُ طائرًا أَكْمَهَ فَتَحَ فاهُ فجاءت جرادة فدخَلَتْ فَمَه.

وقال عيسى — عليمه السلام — يأبن آدم اعْتَبِرْ رِزْقَكَ بِطَيْرِ السماء، لا يزْرَعْن ولا يَحْصُدْن و إلهُ السَّماء يَر ْزُقَهُنَّ . فإِنْ قاتَ : لها أجنحة ۖ فأعتبر بحُمُرُ الوَحْش وَبَقَرِ الوَحْش ما أَسْمَنَها [وما أَبْشَمَها] وأَبْدَنَها!

وقال ابن السُّمَّاك لو قال العبد : يا ربِّ لا تَر ْزُقني لقال الله : بل أرزُقُكَ

<sup>(</sup>١) هذه السكلمة لم ترد في نسخة (١) التي وردت فيها وحدها هذه العبارة .

 <sup>(</sup>۲) في (١) التي وردت فيها وحدها هـــذه المبارة: « بعمله » . وما أثبتناه هو مقتضى السياق .

على رَغْمِ أَنْفِكَ ، ليس لك خالقٌ غيرى ، ولا رازقٌ سِواى ، إن لم أَرْزُقُكَ فَنْ يَرَ رُمُّكُ ؟

وقيل لراهب: مِن أَينَ تأكل؟ فقال: إن خَالقَ الرَّحَى يأتَى بالطَّحِين.
وقال حاتم: الحارُ يَعْرِفُ طريقَ المَعْلَفَ، والمنافِقُ لايَعْرِفُ طريق السهاء.
وقال إبراهيمُ بنُ أَدْهَم: سألتُ راهِبًا من أين تَأكُلُ؟ قال: ليس هٰذا
العلمُ عِنْدِي، ولكن سَلْ رَبِّي من أين يُطْعِمُني.

وقال حاتم : مَثَلُ المتوكِّل مَثَلُ رَجُلٍ أَسْنَدَ ظَهْرَ أَ إِلَى جبل .

وقال بعضُ الأبرار : حَسَبُكَ مَنَ التَّوكُلُ أَلاَّ تَطْلُبَ لَنَفْسِكَ نَاصِرًا غَيْرَه ، ولا لرِ وقك خازِناً غيرَه ، ولا لعَمَالِكَ شاهداً غيرَه .

وقال عبدُ الحميد بنُ عبد العزيز: كان لأبي صديقٌ وَرّاق ، فقال له [أبي] يوما: كيف أصبحت ؟ قال: مخير ما دامت يَدِي مَعِي ، فأصبَحَ الوَرّاقُ وقد شَلّتُ نَدُه .

قال أبو العالية : لا سَتَكُلُ على غيرِ الله في كَالَتُ ٱللهُ إليه ، ولا تَعملُ لغيرِ اللهِ في اللهِ أَلُهُ إليه ، ولا تَعملُ لغيرِ اللهِ فيجعلَ ثَوَابَ عَمَلِكَ عليه .

وقال رجل لأبى ذَرِّ : أنتَ أبو ذَرِّ ؟ قال : نم . قال : لولا أمكَ رَجُلُ سوء ما أُخْرِجْتَ من المدينة . فقال أبو ذرَّ : بيْنَ يَدَى عَقَبة كُوْودْ إِنْ سَجَوْتُ منها لا يضُرُّنى ما قُلْتَ ، و إِنْ أَقَعْ فيها فأنا شَرَّ مِمَّا تقول .

وقيل لفُضَيل: إِن فلاناً يقع فيسك . فقال: لأَغِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ (١) بذلك اللهمَّ أغفر له .

<sup>(</sup>١) من أمره بذلك ، يريد الشيطان .

وقال رجل لأبى هُرَيرة : أنتَ أبو هم َيرة ؟ قال : نم . قال : سارق الذريرة (١٠) ؟ قال : اللهم ً إن كان كاذباً فأغفِر له ، و إن كان صادقاً فأغفِر لمه ؟ هكذا أَمَرَ نى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وقال رجل لأبن مُكدَّم: ياكامر . قال : وَجَبَ على الشَّكرُ ، حيث لم يَجْر ذلك على لسانى ، ولم تَجِبْ على إقامةُ الحُجِّة فيه ، وقد طَوَيْتُ قلبى على خُللة (٢٠ أشياء : قال : وما هنَّ ؟ قال : إنْ قُلْتَ ألفَ مَرَّة لا أُجيبُك مرَّة ، ولا أحقِدُ عليك ، ولا أشكوك إلى أحد ، و إن نَجَوْتُ مِنَ الله عَرَّ وجلً بعد هذه الكلمة شفعتُ لك ، فناب الرجل .

كان للحسن جاز نَصْرائي ، وكان له كنيف على السَّطْح ، وقد نَقْبَ ذلك في بيْنه ، وكان الحسن أمَرَ بإناه في بيْتِ الحسن ، وكان الحسن أمَرَ بإناه موصع تحنه ، وكان يُحْرِج ما يَجْتَمِع منه ليلا ، ومَضى على ذلك عشرون سَنة ، فَرَض الحسن ُ ذات يَوْم وهاده النّصْراني ، وأى ذلك ، فقال : يا أبا سعيد : مُذْ كَمْ نَحْمِلُون مِنّى هذا الأدى ؟ فقال : منذ عشرين سنة . وقَطَع النَّصراني رُنّاره وأسْلَم .

وجاءن جارية لننصور بن ميزان بمَرَقَة مهرَاقتُها عليه ، ملها أَحسَّ بحَرِّها مظر إليها ، فقالت : يا مُعَلِّم الخَيْرِ أَذْ كُرْ قُولَ الله . قال : وما هو ؟ قالت : (وَأَلْكَا ظِمِينَ ٱلْغَيْطَ) مال : كَظَمْتُ . قالت : واذكر (وَأَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) قال : ود عمَو ثُتْ . فال : اذْ هَبِي قال : ود عمَو ثُتْ . فال : اذْ هَبِي فأنت حُرِّة .

<sup>(</sup>١) الدريرة: صرب من الطيب.

<sup>(</sup>٢) في كلتا المسختين : وحسة ، ؟ ولعله محرف عما أثبتنا إد لم يدكر فيها بعد غير أربعة أشياء ، أو لعل الحامسة قد سقطت من الناسخ .

قال الحسن: ما جَزْعَةُ أَحَبُ إِلَى من جَزْعَةِ مُصِيبَةٍ رَدَّهَا صاحِبُهَا بِصَبْرٍ ، وَجَزْعَةِ مُصِيبَةٍ رَدَّهَا صاحِبُها بِصَبْرٍ ، وَجَزْعَةِ غَضَبِ رَدَّها صاحبُها بجِلْمٍ .

وكان محمدُ بنُ المنكدِر إذا غَضِبَ على غُلامِه يقول : ما أَشْبَهكَ بسَيِّدِكَ ! وقال أبو ذَرّ :كيف يكون حليها من يَغْصَبُ على حِمارِه وسَخْلِه وهِرَّه .

ومات ابن للرشيد فحزع جَزَعا شديداً ، موَعَظَه العُلما، فَلَم بِتعظ ؛ فدَخَل مخنَّث وقال : أَتَأْذَنُ لَى فى الكلام ؟ قال : تَكلِّم . فكشف عن رأْسِه وقام بين يديه ، وقال : يا أميرَ المؤمنين ، أنا رجل ، وقد تَشَبَّهْتُ بالنِّساء كما تَرَى ، فأَى شى ، كنت بَصْنع لو كان أبنك فى الأُحْياء وكان على صُورتى ، فأ تَعَطَ به وأخرَج النَّوَّاحاتِ من الدَّار .

قال وَهُب: مَكتونٌ في السَّكْتُ القديمة : إن كنتم تريدون رَحمتي فأرَخُمُوا عِبادي .

وقال حمد س محسد – عليهما السلام – خشنُ الحوار عمارة الدّيار ومَثْرًاةُ المال .

ولما قرأ لهذا الجُرْء - خرسه الله - ارتاح وفال: أن محن من لهـذه الطّريقَة ، إلى الله المشتكيّ .

## الليلة الخامسة والعشرون

وقال — أدامَ اللهُ دَوْلَتَه - ليلةً : أُحِب أَنْ أَسِمَعَ كُلَّاماً فَى مَرَابِ النَّظْمِ والنَّشْر، وإلى أَى حَدِّ يَمْتَمِيان، وعلى أَى شَكُل يَنَفِقان، وأَيْهِما أَجَعُ للفائدة، وأَرْجَعُ بالعائدة، وأَدْخَلُ فَى العَنِّناعة، وأُوْلَى بالبَراعة؟؟ فكان الجواب: إنَّ الكلامَ على الكلامِ صَعْب. قال: ولم ؟ قاتُ: لأنَّ ( الكلامَ على الأمور وشُكولها التى تنقسم بين الكلامَ على الأمور وشُكولها التى تنقسم بين المعقول و بين ما يكون بالحِس مُمكِن ، وفضاه لهذا متَّسِع ، والحجالُ [ فيه ] محتلف (١) . فأمَّا الكلامُ على الكلام فإنَّه يَدُور على نَفْسِه ، ويَلتَبَسِ بعضُه بعضه ؛ ولهذا شَقَّ النَّحُو وما أَشْبَه النَّحُو من النَّافِق ، وكذلك النَّثرُ والشَّمْرُ وعلى ذلك .

وقد دال الناس في هدين الفَنيَن صروباً من القَول لم يَبْهدوا مِها من الوَصْفِ الحَسَن ، والإِنْداف المحمود ، والنَّانُس المقبول ، إلا ما خالطَه من النمتُب والمَخك ، لأنَّ صاحب هذين الخُلقين لا يَعْو من بعضِ الدُكابَرَةِ وَالمُغالَطة وَ بِقَدْرِ دلك (٢) بَصِيرُ له (٣) مَدْخَلُ مِها يُرادُ تحقيقُه من بيان الحجة أو فَصُورها (١) عا يُرامُ من البُلوع بها ، وهذه آفة معترصة في أمور الدِّين والدُّبيا ، ولا مَطمَع في رَوَا لِها ، لأَبّها باسئة من الطبَّائِع المختلفة ، والعادات السَّيِّنة ، أكني (١) مع هذه الشَّو كة الحادَّة ، والخُطة الكادّة (١) ؛ أقولُ ما وَعَيْتُه عن أرباب هذا الشَّان ، والمُستَعِين (٧) لهذا الفن ، وَإِنْ عَنَّ شيء بكون سَكُلاً لذلك وَصَلْتُهُ به نكيلا الشَّرْح ، وأستيعاناً للماب ، وَصَمْداً (٨) للغاية ، وأحذًا بالحياطة ، وإن كان المنتفى منه غيرَ مَطْموع فيه ، وَلَا مَوْصُولِ إليه ؛ والله المعين .

<sup>(</sup>۱) فی ت « مکر » مکان فوله: « یحتلف » .

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين : « وبدلك الهدر » ، وفي كلتا الكلمتين تقديم وتأخير وقعا من السلح ، وسياق الكلام منتصى ما أثنتنا . ويشير « بدلك » إلى ماسبق من المسكابرة والمعالطة .

<sup>(</sup>٣) كدا في ب والدي في ( أ ) يصير دلك . ٤٠ ) في كلتا السحتين « وقصور ، .

<sup>(</sup>ه) ق ( أ ) « الى » ؛ وهو خريف .

<sup>(</sup>٦) في كاما النسختين ه السكبرى » ؛ وهو عريف . (٧) في (١) والفيمين بهذا الفن ؛ والمعى عليه يستفيم أيضا . (٨) صمداً للعاية ، أى قصداً إليها .

قال شيخُنا أبو سلمان : الكلام يَنْبَعِثُ في أوَّل مبادِنُه إمَّا مِنْ عَفُو البَديهة ، و إمّا مِن كَدِّ الرَّويَّةِ ، و إمّا [ أَنْ يكونَ ] مركَّبًا منهما ، وفيــه قُواهُما بِالْأَكْثِرُ وَالْأَقَلِّ ؛ فَفَضِياتُ عَفْوُ الْبَدِيهِ ۚ أَنَّهَ كُلُونُ أَصْنَى ، وَفَضِيلَةُ كَدَّ الرَّويَّة أنه يكون أُسَنَى ، وفصيله المركب منهما أنه كون أَوْقَ؛ وعَيْبُ عَفُو البديهةِ أن تكونَ صورةُ العَمْلُ ميه أقل ؛ وعَيْبُ كَدَّ الروبَة أن تكون صورةُ الجسَّ ميه أقل (١) ، وعَيْبُ المركب منهما بقُدر فشطه منهما : الأغلب والأصقف ؛ على أنَّه إِنْ خُلُصَ هــدا المركب من سُوانْب التكلُّف ، وسَوَائن التُّعسِّف ، كان مليفًا مَقْبُولًا رَائُعًا خُلُواً ، تَحْنَصْنه الصَّدُورِ ، وَنَحْلَلُهُ الْآذَانَ ، وَتَمْتَهُبُهُ الْحَالس ، ويتَّناوَسُ فيه الْمُنافِسُ بَعْسَدَ الْمُنافِسِ ، والتَّفاضُلُ الوافعُ بين الْبُلَغَاء في النَّظْمُ والنُّشْرِ ، إِمَا هُو في هُدَا الْمُرَكِّبِ الذي يُسَمَّى تأليماً ورَصُّماً : وقد يحور أن كون صورةُ العَمْلِ في [ البَدبهةِ أُوْصح ، وأنْ تَكُونَ صورَهُ الحَسِّ ( ) في الرَّو بَقْمَ } أَلْوَح إلا أنَّ دلك مِن عَرَابُ آثار النَّمْس ووادِر أمال الطَّميعة ، والمدارُ على العَمود الذي سَلَفَ تَعْنُه . ورسا أصله .

(٣) وسمعت أنا عامد الكراحيّ صالح بنَ على بقول : التّأرُ أصلُ الكلام ، والنّظمُ وَعُه : والْأصل أشرفُ من العَرْع ، والعَرْع أنقَصُ من الأصل : لكنّ لكلّ واحد مهما رائناتُ وشاننات ، فأما راثناتُ النّثر فهي ظاهرَ في ، لأنّ جميعً

<sup>(</sup>۱) في كلتا المسجنين «أكثر» ؛ وهو علط من الباسخ صواله ما أثنداكا هو المعروف في الفرق لين المديهة والروية أو لعل الصواب « العقل » مكان « الحس » مع الله كلة «أ دير » .

<sup>(</sup>٢) في كلتا النسختين « العقل » مكان الحس » ؛ وهو خطأ من الناسخ صوابه ما أثبتناكا يفهم من سياق الـكام .

الناس فى أوَّل كلامِهِمْ يَقصِدون النَّنْر ، و إنما يتعرضون للنَّظْم فى الثانى بداعية عارضة ، وسبب باعث ، وأمر معيَّن .

وال: ومِن شَرَفِهِ أيضًا أَنَّ الكُتُبَ القديمةَ والحدبثةَ النازلةَ من السَّماء على أَلْسِنةِ الرُّسُلِ بِالتَّأْيِيدِ الإلْهِيِّ مع أختلافِ اللَّغاتِ كُلِّها منثورةُ مَبْسُوطة. مُتَباينةُ الأُورْران ، متباعِدةُ الأبنية ، مختلفةُ التصاريف ، لا تنقاد للوَزْن (١) ، ولا تذخُل في الاعاربص ؛ هذا (١) أمر لا يجور أن تقابلَه ما يَدْحَفُه ، أو يُعتَرضَ عليه بما يُحرْصُه (١).

قال: ومن شَرَفِهِ أَيْمَا أَن الوَحدةَ مِيه أَظْهَرَ ، وأَثْرَها مِيه أَشْهَرَ ، والتكلفَ منه أَنقد ، وهو إلى التَّفاء أُقرَب ، ولا توجَد الوَحْدَةُ عالبةً على شيء إلاكان دلك دالملا على خُشْن دلك الشيء وَعَائِه ، وبَهَائِه ونَقائه .

وال ومن وصبله النَّنْر أَحَا كَا أَنَّه إلهى بالوَحدة ، كدلك هُو طبيعي البدأة ، والمدأة في الإلهبَّات بَد أَة ، البدأة ، والمداة في الإلهبَّات بَد أَة ، وهذا كلام حطير

وال : ألا تَرَى أنّ الإنسان لا يَنْطِق فى أُوَّل حاله من لَدُنْ طُمُوليّته إلى رمان مديد إلا بالمنتور المتدّد ، والمَيْسور المتردِّد ؛ ولا بُلْهَم إلا ذاك ، ولا مُناغَى إلا بداك ؛ ولس كدلك المنظوم ، لأنه صناعى اللا تَرَى أنَّه داخِل في حِصارِ العَروض وأَسْرِ الوزْن وقيْدِ التأليف ، مع تَوَق الكَسْر ، واحتمال أصناف الزَّحاف ، لأنه لما هَبَطت دَرَجتُه عن تلك الرَّبُوّة العالية ، دخلتْه الآفة من كل ناحية .

<sup>(</sup>١) في كلتا السحتين « للذوق » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) عبارة ت « وهذا الفن » .

<sup>(</sup>٣) يحرضه ، أي يفسده . وفي ب « لاحضه » ؟ وهو تحريف .

قال: فإن قيل: إن النّظم قد سَبَق القروض بالذّوق، والذّوق طباعى ؟ قيل فى الجواب: الذّوق و إن كان طباعيًّا فإنه تخدومُ الفِكْر، والفِكْرُ مِفْتاح الصّنائع البَشَريَّة، كا أنّ الإلهام مستخدم للفكر، والإلهام مفتاح الأمور الإلهيّة. قال: ومن شَرَف النّدُر أيضًا أنّه مُبَرَّا أمِنَ التكلُّف، مُنزَّه عن الفّرورة، قال: ومن شَرَف النّدُر أيضًا أنّه مُبَرَّا مِنَ التكلُّف، مُنزَّه عن الفّرورة، غينٌ عن الأعتِذارِ والأفتِقار (١)، والتقديم والناحير، والحدف والتكرير، في عن القوافى والعَروض لأر بابها الذين وما هو أكثرُ من هذا نما هو مدوّن فى كتُب القوافى والعَروض لأر بابها الذين أسْتَنْفَدوا غايتهم فيها.

وقال عيسى الورير: الدَّتر من قِمَل العَقْل ، والنَّظُمُ من قِبَسل الحِسَّ ، ولِدخول النَّطْم في طَىَّ الحِسِّ دَحَلتْ إليه الآفة ، وغَلمتْ عليمه الصَّرورة ، وأحتيجَ إلى الإغصاء عَمَّ لا يجوزُ مثْلُه في الأصل الدي هو النتر.

وقال ان طرّارة – وكان مِنْ فَعَنَجَاء أَهَلِ الْعَصْرِ بَالْعَرَاق – : السَّنُّرُ كَالْحُرِّة ، والنَّطُمُ كالأَمَة ، والأَمَةُ قَدْ تَكُون خُسَنَ وَجُهَّا ، وأَدْمَتُ شَهَائُل ، وأَخْسَلَ حَرَكَت : إِلَا أَنَّهَا لَا نُوضَتُ ،كُرَم جُوهَر الخُرِّة ولا بشرَفِ عَرْفِها وَعَثْق مَهْسَهَا وَقَعْل حَيَائِها .

وقال: ولشَرَفِ النَّهُ قال الله عالى في القرب : (إدا رأَبْتُهُمُ حسنْتُهُمُ الوَّلُوَّا مَنْشُورًا) ولم تَقَلَ: لوَّالُوَا مِنْطُومًا ؛ ويجُومُ السها، مِنْثِرَة وإن كان أنتثارُها على يظام، إلاَّ أن يظامَهَا في حدِّلًا المقلل، وأيتتارها في حدَّلًا الحِسّ، "لأَنْ الحسكة إذا غطبت مسهالًا كان الغلبة العشورة القائمة بالقَدْرة ".

<sup>(</sup>١) ف كلتا النسختين : « والاعتقاد » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في الأصول ﴿ في لله ﴾ في كلا الموضعين ؛ وأمل الصواب ما أثبتنا .

 <sup>(</sup>٣) في كلا الأصلين ٥ فطنت ، ؛ وهو عريف . وورد هد قوله ٥ بالقدرة ، قوله
 أبلغ ، وهي زيادة من الباسج لا مقتصى لها .

وقال أحمد بن محمد كاتبُ رُكْن الدَّوْلة : الكلام ألمنثورُ أشــبَهُ بالوَشَى ، والمَنْظُومُ [أشْبَهَ] بالنِّير المخطَّط، والوَشْيُ يَرُوق ما لا يَرُوقُ غيرُه .

ويقال : كُنَّا في نِثار فلان ، ولا يقال : [كُنَّا ] في نظام ِ فلان .

وقال ابن هِنْدُو الكاتب: إذا نُظِر فى النظم والنَّثر على أستيعاب أحوالهما وشَرَاثِطهما ، والأطلّاع على هَوَادِيهما وتَوَالِيهما كَانَ أَنَّ المنظومَ فيه نَثرٌ من وَجْه ، ولولا أنّهما يَسْتَهمانِ هذا النَّعْتَ لما أَثْتَلَفَا ولا أَنْهما يَسْتَهمانِ هذا النَّعْتَ لما أَثْتَلَفَا ولا أَنْهما يَسْتَهمانِ هذا النَّعْتَ لما أَثْتَلَفَا ولا أَخْتَلَفا .

وقال أبنُ كعب الأنصارى: مِنْ شَرَفِ النَّهُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم ننطِق إلا به آمراً وناهياً، ومستخبراً ومخبراً، وهادياً وواعظاً، وغاضباً وراصياً، وما سُلِبَ النَظْمَ إلا لهبوطه عن دَرَجَةِ النَّهُ ، ولا نُزَّهَ عنه إلا لما فيه من النقص ، ولو تَساوَيا لنطق بهما () ، ولما أختلفا خُصَّ بأشرَفها الذي هو أَجْوَلُ في جميع المواضع ، وأجل لكل ما يُطلبُ من المنافع .

مهدا قليل من كتير مما كون تبصرةً لِباغِي لهـذا الشان ، وَلَمَنْ يَتَوَخَّى حديتَهُ عندكلِّ إنسان .

وَأَمَّا مَا رُفضَل به النَظْمُ على النَّثَر فأشياه سمعناها من لهؤلاء العُلماء الذين (كانت سماء عِلْمِهِم دَرُورا، وبحرُ أدبهِم مُتَلاطِا، وَرَوضُ فَضْلِهِمْ مُزْدَهِرا، وشمسُ حَلْمَتهِمْ طالعة، ونارُ للاغتهِمْ مُشْتَعِلة، وأنا آتى على ما يَعْضُرُنى من ذلك، مَنْسُوبًا إليهم، وتَحْسُوبًا لهم ، ليكون حَقَّهم به مَقْضِيًا، وَذِكرُهُم على مرَّ الزَّمان طَرَيًا.

قال السلاميّ : من فضائلِ النَّظْمُ أَنْ صارَ [لنا] صناعةً برأسِها ، وتكلُّمَ

<sup>(</sup>١) في كلتا الفسختين « عنهما » .

الناسُ في قوافيها ، وتُوسَّعوا في تصاريفها وأعاريضها ، وتَصرَّ فوا في بحورِها ، واطَّلعوا على عجائب ما أستُخْزِنَ فيها من آثار الطَّبيعة الشَّريفة ، وشواهدِ القُدرةِ الصادقة ؛ وما هكذا النَّثر ، عابَّه قَصَّر عن هذه الذَّرْوَةِ الشَّاخِحَة ، والقُلَّةِ العالية ؛ فصار بذلك مِذْلَة لكافَّةِ الناطِقِين من الخاصَّة والعامَّة والنساء والصَّبيان .

وقال أيضاً: من فصائل النّظم أنه لا يُعَنَّى ولا يُحدَى [ إلا بحيّده ] ولا بؤهّل لِلَحْنِ الطَّنطَنيَة (١) ، ولا يُحلّى بالإيقاع الصحيح غيرُه ، لأن الطَّنطَنيَة والنّقرَات ، والحركات والسكنات لا تتناسب إلّا بعد أشتمال الوَزْن والنّظم عنها ، ولو [كان] فعل [هذا] بالنّشر كان مَنقوصاً ، كما لو لم مُقلل هذا بالنّظم الكان محسوساً ؛ والفيناه معروف الشّرَف ، عجيب الأثر ، عَريز [ القَدْر ] ، ظاهر النعم في معانفة الروح ، ومُناعاة العَثْل ، وننسيه النّفس ، وأحنلات [ الطّرَب ، تقريج الكرك ؛ و إثارة الهر ق ، و إعادة العرق ، و إذ كر العهد ، و إطهار النّجُدة ، وأكنساب السّلُوة ؛ وما لا يُحقيني عَدَدْه .

و نقال : ما أحسنَ هذه الرساة له كان ميها النَّ من السَّعر ، ولا يقال : ما أُحْسَنَ هذا الشِّعر لوكن ميه شيء من النّثر ، لأنّ صورةَ المَنْظوم تَخْمُوطة ، وصورةَ المُنْثور صائعة .

وقال أنْ نَباتة : مِن فَصْل النَّظْمِ أَنَّ الشَّواهَدَ لَا تُوجِد إِلَّا فِيهِ ، والْحَجْجَ لَا تُوجِد إِلَّا فِيهِ ، والْحَجْجَ لَا تُوخَذُ إِلَّا مِنهِ ، أَعْنِي [ أَنَّ ] العلماء والحُكِمَاء والْفَقها، والنحم بَيْن واللَّعُوبَيْنِ يقولُون : « فال الشَّاعَى» ؛ و « هذا كتيز في الشَّعر » ، و « الشَّغر فد أتى به » ، فعلَى هذا الشَّاعرُ هو صاحب الحجّة ، والشعر هو الحجّة .

وقال الخالع: للشُّعَرَاء حَلْمة ، وليس للبلغاء حَلْبــة ، و إذا كَنَبَّعْتَ جوائزَ

<sup>(</sup>١) الطبطة : حكاية صوت الطبيور وشبهه .

الشَّعْرَاء التي وَصلت إليهم من الخُلفاء ووُلاةِ العُهود والأَمراء والوُلاةِ في مقاماتهم المؤرّخة ، وجَالِسِهم الفاخرة ، وأنديتهم المشهورة ، وجَدْتَها خارِجة عن الحَصْر ، بعيدة من الإحصاء ؛ وإذا تتَبَعْت هذه الحال لأصحاب النّثر لم تجد شيئاً من ذلك ؛ والناس يقولون : ما أكل هذا البليغ لو قرص الشّعر ! ولا يقولون : ما أشعر هذا الشاعر أو قدر على النّثر ! وهذا لِغنى الناظم عن النّاثر ، وفقر الناثر إلى الناظم ؛ وقد قدّم الناسُ أبا على البصير على أبى العيناء ، لأنّ أبا على جمع بين الفصياتين ، ومرس بالسّين على المحومتين ، وهاز بالقِدْحين المُعَلَّمين (٢) في المحومتين ، وهاز بالقِدْحين المُعَلَّمين (٢) في المحومتين ، وهاز بالقِدْحين المُعَلَّمين (٢) في المكانين .

وفال لنا الأبصاريُ : سمعتُ انَ ثوابة الكاتب بقول : لو تصفّحنا (ه) [ما صارَ إلى ] أسحاب النتر من كتّاب البلاغة ، والخُطباء الذين دَبُّوا عن الدّولة ، وكاموا في صنوف أُحْداثها وفنون ما جَرى الليلُ والهارُ به ؟ [ممّا] ونيق به الرّق ، ورُبق به الفَتْق ، وأُصْلح به الفاسد ، ولم به الشّعث ، وفر به الفسد ، وأممّد به الفرس ، وحُقّق به [الحق ، وأبطل به ] الباطل ، لكان به المعمد ، وأممّد به الفرس ، وحُقّق به [الحق ، وأبطل به ] الباطل ، لكان بوق على كل ما صار إلى جميع من قال الشّسعر ولاك القصيد ، ولهيج بالقريص ، واسناح بالمرّق أووق موف المقطوم ، وأبصر ف انصراف المحروم ؛ وأين من يَمْتَخِر بالقريص ، ويُدل بالنّظ ، و نباهى بالبديهة ، من وزير الحليمة ، ومن صاحب السّر ، ومن لبس بين لسانه ولسان صاحبه واسطة ، ولا بين أَذْنِه وأَذْنه حجاب ؟! ومتى كانت الحاجة إلى الشعراء كالحاجة إلى الورراء ؟! ومتى قمد شاعر ولا ير لشاعم للخدمة أو للشّكرمة ؟! ومتى فقد شاعر ولوزير

<sup>(</sup>١) في كذا السختين؛ « وصرب بالشقين في الحرمين » ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) فى كلتا النسختين : « المعلمين » ؛ وهو تحريف .

على رَجاء وتأميل (٢٠٠١ بل لا ترى شاعراً إلاقائماً بين يدى خليفة أو وَزِير أو أمير باسط اليّد ، ممدود الكفّ ، يَسْتَعطف طالباً ، و يَسْترحم سائلا ؛ هذا مع الذّلة والهوان ، والخوف من الخيّبة والحرمان ، وخَطَر الرَّدَ عليه فى لفظ يَمُرُ ، والهوان ، والخوف من الخيّبة والحرمان ، وكناية تعترض ، ثمّ يكون مَقْليّا و إعراب يجرى ، واستعارة يعرض ، وكناية تعترض ، ثمّ يكون مَقْليّا مشيناً بما يظن به من الهجاء الذي ربما دلّاه في حَوْمَة الموت ، وقد براً الله تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحب البلاغة مِن هذا كلّه ، وكفاه مَوْونة الغَدْر به ، والضَرر فيه .

قال : وكان ان ُ ثوابة إدا جال في لهذه الأكناف لا ُنايحقُ سَأُوُه ، ولا يُشَقَّ غُبارُه ، ولا يُطمَع في جوانه .

قال: وله مُناظَراتُ واسعة في هدا ألباب مع جماعة من أهل رمانه باقصوه وعارضوه ، وكاتمَعوه وواجهوه : فثمَتَ لهم ، وانتصف مهم ، وأربي عليهم ، ومارضوه ، وكاتمَعوه وواجهوه : فثمَتَ لهم ، وانتصف مهم ، وأربي عليهم ولم أيقَلع عن مسالطتهم (٢) ومُنالطتهم إلى أن تكصوا على أعقامهم ، ورَاحموا ما هو أولى بهم

وبين وزن هو سياقة (الحديث) ؛ وكل هذا راحع إلى نسبة صيحة النعس، لا محوم التي والتي المعارة الحديث الم الحديث الم المعارة أو العدارة الم المعارة الم المعارة الم المعارة المعارة الم المعارة الم المعارة المعارة الم المعارة ال

<sup>(</sup>١) ق كاتا النسختين \* على وحه وتأميل > ؟ وهو تخريف فى كاتا السكامتين .

 <sup>(</sup>۲) فى أ « مصاابتهم» ، وفى ب «مصالتتهم» ؛ وما أثبتناه هو أسب نسياق المبارة .
 والمسالطة معروفة ، والمبالطة : المجالدة والمبازله .

<sup>(</sup>٣) بسيطة ، أي مبسوطة .

<sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ إِلَى الْعَائِدَةُ وَالْغَارَةِ ﴾ ؛ وهو تحريف .

وصورة حسناه أو قبيحة ، وتأليف مقبول أو ممجوج ، وذَوْق حُلْوِ أو مُمرَّ (١) وطريق سَهْلِ أو وَعْر ، واقتضاب مُفَضَّلُ أو مَردود ، وأحتجاج قاطع أو مقطوع ، وبُرُ هان مُسْفِر أو مُظلم ، ومتناوَلِ بعيدٍ أو قريب ، ومسموع مألوف أو غربب .

قال: وإدا كان الأمرُ في هذه الحال على ما وَصَغنا وللنثر فضيلتُه [ آلتي ] لا تُنكر ، وللنَّظمِ شرَعه [ الّذي ] لا يُجْحد ولا يُسْتَر ، لأنّ منافِ النّثر في مُقابَلة مِثالبِ النَّثر ؛ والذي لا بدّ منه فيهما السَّلامة والدِّقة ، وتجنبُ العَوِيص ، وما يحتاج إلى التأويل والتخليص .

وقد قال يعض العرب: حيرُ الكلام ما لم يُحْتج معه إلى كلام.

وو تَفَ أَعْرَابِي على مَعْلِسَ الأُخْفِشَ مَسَمِّمَ كَالاَمَ أَهَلَهُ فَى النَّحُو وَمَا بَدْخُلُ معه ، عَارَ وعجب ، وأَطْرَق ووَسُوسَ ، فقال له الأخفش : ماتسمع يا أخا العرب ؟ قال : أراكم بتكامون بكلامنا في كلامنا عنا ليس من كلامنا .

وقال أعرابي ﴿ آحر :

ما رال أَخْذُهُمْ فى النّحويعُجِمُنى (٢) حتى سمعت كلامَ الزَّنْجِ والرُّومِ وقال أنو سليان : نَحْوُ العَرَبِ مِطْرَة ، ونَحْوُ ما مِطنّة ؛ فلو كان إلى الحكال سبيل لسكان وطرتُهم لنا مع مِطنّتِناً ، [أوكانت فطنتُنا لهم] مع مِطْرَتَهم .

وقال: لممَّا نميزت الأشياء في الأصول، تلاقَتْ ببعض التَّشابه في الفروع، ولمَّا ببابنت الأشياء بالطَّبائع، تألَّفت بالمُشاكلة في الصَّنائع، فصارت من

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) في ا : «أوكريه».

<sup>(</sup>٢) فى كلتا السختين : « يعجبي » ؛ وسياق البيت يقتضى ما أثبتا .

حيث أفترقت مُجْتَمِعة ، ومن حيثُ أجتمعتْ مفترِقة ، لتكون تُدْرةُ الله — عزَّ وجَلَّ — آتيةً على كلّ شيء ، وحكمتُه موجودةً في كلّ شيء ، ومشيئتُهُ نافذةً في كلّ شيء

وقد أَنشدَ بعضُ الأعراب ما يَقْتصى هذا المسكانُ رَسمَهُ ميه ، لأنَّه موافق لما نحن فيه في ذِكْرِه ووصفه .

## قال

( )

ما دا لَقيتُ من المستعربينَ ومِنْ الن ولمتُ قاميةً ميه يكون لها قالوا لحَنْتَ وهٰذا الحرفُ مُنخفِصُ وحرّسوا بين عد الله واحتَهَدُوا إلى نَشَأْتُ بأرضِ لا نُشَلْ به ولا يَطَا القِرْدُ والحِبرِرُ ساحتُها ما كلُّ قولى معروفُ لك عدوا من موث لك عدوا كر بين قوم و الوا المنطقهم وبين قوم وأوا شيئاً مُعالَنة وهذا هذا .

تأسيس محوهم هذا الذي ابتدَعوا معنى يُحالف ما قاسُوا وما وَصَعُوا معنى يُحالف ما قاسُوا وما وَصَعُوا وداك مَصْت وهدا ايس يَر مع و دين رَيْدٍ ومَالَ الصَرْبُ والوحَع والرَع المحوس ولا أنبني مها البيتيع ما ألم المعنى والسيدان والمحدع (۱) ما تعرُ ووا مدغوا ما تعرُ ووا مدغوا والحرين على إعرامهم طعموا ودين قوم رزووا معنى الدى معموا

وقال أوسليمان: البلاغة ضروب: فمها للاغة الشُّعر ﴿ ومها للاغة الحطابة ] (٢)

<sup>(</sup>١) الهيق: الظلم، وهودكرالمام، والسيدان: الدئاب، الواحد سيد تكسرالسين، والعسدع من الوعول والظباء وحمر الوحش والإبل: الشاب الفتيّ.

 <sup>(</sup>٢) لم ترد هذه التكلة فى كلتا السختين ؛ وقد أثبناها لما سيأتى مد من الحديث عنها عند تفصيل هذه الأنواع .

[ ومنها بلاغة النثر ، ومنها بلاغة المَثَل ، ومنها بلاغة العقل] ، ومنها بلاغة البديهةِ ، ومنها بلاغَةُ التأويل .

قال: وأمَّا بلاغة الشَّعر وأَنْ يَكُون نَحُوُهُ مقبولاً ، والمعنى من كلِّ ناحية مكشوفاً ، واللفظُ من الغرب بربئاً ، والكنابةُ لطيفة ، والتصريحُ أحتجاجاً ، والمؤاخاة موجودة ، والمواممة (١) ظاهرة .

وأما بلاغة الحطابة (٢) مَأَنْ يَكُونَ اللَّفَظَ قريباً (٣). والإشارة فيها غالبة ، والسَّجْعُ عليها مستوثلياً ، والوَهْم فى أضعافها سابحاً ، ونكون ِفقَرُها قِصاراً ، ويكون ركائها شَوارِدَ إِنل .

وأماً بلاغة النثر فأن يكون اللهظ متناوَلاً () ، والمعنى مشهوراً ، والتهدس مستعمَلا ، والتأليفُ سهلا ، والمرادُ سلما ، والرَّو نَقُ عالياً ، والحواشى رقيقة ، والتَّمانُ مصقُوله ، والأمثلة حقيفة المأخذ ، والهوادى متصلة ، والأعجاز مُفَعَد الله () .

وأما بلاغة ُ المَثَلُ فأن تكون اللفظ مقتضباً ، والحذّف محتمَلاً ، والصورة عفوظة ، والمرْتَى لطيعاً ، والتلويخ كافياً ، والإشارة مُغْنِيّة ، والعبارة سائرة (٢٠). وأما بلاغة العقل فأن تكون بصيب المفهوم من الكلام أسبَق إلى النّفس من مسموعه إلى الأذُن ، وتكون الفائدة من طريق المعنى أبلَغ من تَرَّ صيع

<sup>(</sup>١) في س : والمراماة ، وفي أ : والمراقبة ؛ وهو تحريف في كلتا النسختين .

 <sup>(</sup>۲) فى كانا السحتين «الكتابة» ؟ وهو محريف ، لما فيه من التكرار ، لأنه سيتكلم
 فيا بعد عن بلاعه البثر .

<sup>(</sup>٣) فى كلتا النسختين : « غرسا » بالمين ؟ ولعل صوابه ما أسما .

<sup>(£)</sup> في كلا الأصلين : « متبدلا » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) في أ « مقضاة » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ت د سافرة ، .

اللَّهُظ ، وتقفيةِ الحروف ، وتكونَ البساطَةُ فيه أغلبَ من التركيب ، ويكونَ القصودُ ملحوظًا في عُرض السَّنَنِ (١) ، والمَرْتَى يُتَلَقَّى بالوَّهم لِعَصُن التَّرتِيب .

وأما بلاغة البديهة فأن يكون انجياش (٢) اللهظ للهظ في وزن انجياش (٢) اللهني للمعنى ، وهناك يَقع التعَجُّب للسامع ، لأنّه يهجُم بفهْمِه على ما لا يُظنّ أنه يَظفَر به كن يعشر بمأموله ، على غَفلة (٢) من تأميله ، والبديهة قدرة وحانية ، في جِبِلّة بشريّة ، كا أنّ الرَّوِيَّة صورة كشريَّة ، في جِبِلّة (١) رُوحانية .

وأما بلاغة التأويل على [التي] تُحُوج لغمومها إلى الندبُّر والتَصفَح ، وهٰذان يفيدان من المسموع وجوها مختلفة كثيرة نافعة ، وهذه البلاغة إتسَعُ في أسرار [معاني] الدِّين والدُّبيا ، وهي [آتي] تأوَّلها الهُلماء بالأسنماط من كلام الله عن وجل وكلام رسوله — صلى الله عليه وسلم — في الحرام والحلال، والحَظُر والإباحة ، والأمر والنهي ، وغير دلك مما يَكثر ؛ وهما تَفَاصَلوا ، وعليها تَجَادلوا ، ومها استَفلوا ، ومها أشتغلوا ؛ ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد الرُّوح كلة ، وعطل الاستنبط أوَّله وآجِرُه ، وحو لان النفس وأعتصار الفكر إنما يكونان بدا النّفط في أعماق الهذا الهن ؛

 <sup>(</sup>۱) وردت هده السكلمة في ا مهملة الحروف من النقط ، وفي ب و السلب » ؟ وهو غير واضح الممي ، وامل صوابه ما أثنتا ، والساب : الطريق .

 <sup>(</sup>۲) فى ب : « الحتلاس » ، ولم يتمين مصاه ؟ والعله محرف عما أتها .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب « عقله » ؟ وهو تخريف صوابه ما أثناكا يقتصيه السياق ، وفي (1) أنضاً قبل هذه السكلمة قوله : «كمن يعبر بمقوله » ، وهو تحريف كدلك .

<sup>(1)</sup> في كلتا السختين « في حلية » ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) يى ت « يخاولوا » ؛ وهو تحريف .

وها هنا تَنْثَالُ (1) الفوائد، وتكثّرُ العَجائب، وتَتَلاَقَحُ الخواطر، وتَتَلاَحَقُ الْمُعَالُ (1) الفوائد، وتَتَلاَحَقُ الْمُعَم ، ومِنْ أَجْلِها يُسْتِعانُ بقُوك (٢) البلاغاتِ المتقدِّمة بالصِّفات الْمَثَّلة (٣)، حتى تكون مُعِينة ورافِدة في إثارة المعنى المدمون، وإنارَةِ المُرادِ المَخْزون.

وأمثلة أن هذه الأبواب موجودة في الكُتُب، ولولا ذلك لرَسَمْتُ في لهذا المكان لكل فن مثالاً وَشَكَلْ شكلا ، ولو فعلت ذلك لكنت مُكرِّراً لما قد سُبق إليه ، ومتكلفاً ما قد لُقِّنَ من قبل . على أن الزَّهد في لهذا الشَّان قد وضع (مَن عنا وعن غير نا مَوُّونة الخَوْض فيه ، والتعنى به ، والتوفُّر عليه ، ونقديمه على ما هو أهم (1) منه ، أغنى طلب القوت الذي ليس إليه سبيل إلا ببَيْع الدِّين ، وإخلاق المروءة ، وإرافة ما والوجه ، وكد البدن ، [وتَجَرُع لِالله على ألوان وألوان ؟ والله المستعان .

وقد كان هٰذا البابُ 'يتنامس ميه أَوَانَ كان للخلامة بَهْجَة ، وللنّيابة عنها بَهاء ، وللدّيانة مُعتقِد (٧) ، وللهُرُ وءَقِ عاشق . وللخيرِ مُنتهِز ، وللصّّدْقِ مُؤْثِر ، وللدّيانة مُعتقِد (٨) ، وللهُرُ وءَقِ عاشق . وللخيرِ مُنتهِز ، وللصّّدِ مُغتمِز ، وللصّّدِ مُغتمِز ، وللسّراة (٨) ، وللبيان سُوق ، وللصّواب طالب ، وفي العلم راغب ؛ فأما

<sup>(</sup>١) في أ « تتقابل » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) نی ب د توق ۲ ؛ و هو تحریب ،

<sup>(</sup>٣) في أ المشتملة ؛ وهو بحريف.

 <sup>(</sup>٤) عظهر أن هدا وما بعده من كلام المؤام لا من تتمة كلام أبى سلبان .

<sup>(</sup>ه) في أ « رضع » ؟ وهو تخريف .

 <sup>(</sup>٦) ق ا د أعم ٤ و هو عريف .

<sup>(</sup>٧) في ب ﴿ منفد ﴾ ؟ وهو محريف .

<sup>(</sup>A) فى كلتا النسختين « شارة » ؟ وهو تحريف .

[ اليومَ ] واليدُ عنه (۱) مقبوضة ، والذَّيْلُ دُونَه مشمِّر ، والمُتَحَلِّى بجمالِه مَطْرُود ، والمُتَحَلِّى بجمالِه مَطْرُود ، والله الله عنه ، ولله أمر هو بالغه .

(٩) وقال ابن ُ دَأْب : قال لى [ ابن ] موسى : اجتمعنا عند عبد المَلِك بن مَر وَانَ فقال : أَيُّ الآدابِ أَغْلَبُ على الناس ؟ فقلنا فأ كُثَرُ ال في كل نوع : فقال عبد الملك : ما ألناس إلى شيء أُحْوَجُ منهم إلى إقامةِ ألسنَتهم التي بها متعاورون القول ، ويَتعاطَون البيان ، ويَتهادَون الحِلْمَ ، ويَسْتَخْر جون غَوامضَ العِلْمِ من محاسِها (٢) : ويَجْدَمون ما تَفرَق مها ؛ إن الكلامَ فارِقُ للحُكمُ بين الخُصُوم ، وضِيالا يَجُلُو ظُنَمَ الْأعاليط ، وحاجةُ الناسِ إليه كَاجَتِهم إلى موادّ (٢) الأغذية .

وقد قال رهير :

لسانُ العتى مَشْفُ وَمَثْفُ وَوَادُهُ ۚ فَارُّهُ ۚ يَبْقَ إِلَّا صَوْرَهُ اللَّهُمُ وَالدُّم

وتملنا : لم يَقُلْهُ زُهَير ، إعما فاله زيادُ الأعجم ؛ فقال : لا ، فأنه من هو أعظمُ تجربةً وأنطَقُ لسانًا منه (1) .

وقال أبو العَيْناء: سمعت ُ العبّاس بن الحسَن العَلَوِيّ يصف ُ كَلَامَ رَحُلُ [ فقال ] : كَلامُه سمْخ (٥) سهل ، كأنّ بينه و بَينَ القُلوبِ نَسَب ، و بينه و رَيْن الحياةِ

<sup>(</sup>١) عنه ، أي عن هذا الناب السابق دكره ، وهو التأويل .

 <sup>(</sup>۲) ق أ ه مجانبها ، ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ق أ « موارد » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في أ « قوله » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) ق 🛈 د شيع » ؛ وهو تحريف .

سبب؛ كَأَنَّمَا هُو تُحُفَّةُ (١) قادم ، ودواه مريض ، وواسطةُ قِلادة .

ورأيتُ أبا إسحاقَ الصابى وهو يعنجَب من فَصْــلِ قرأُهُ من كتاب وَرَد عليه ، وهو : أشْعِر قلبَكَ يَأْسَ مُجَاوِزِ<sup>(٢)</sup> السَّبيل ، مقصَّرِ عن الشَّوْط .

وقال ابنُ ذَكُوان : سممتُ إبراهيمَ بن العبَّاس<sup>(٣)</sup> الصُّولَى يقول : ماسممتُ كلاماً مُحْدَثاً أُجزَلَ في رِقّة ، ولا أَصْعَبَ في سُهولة ، ولا أَبلغَ في إيجاز ، من قَوْل العبَّاس بن الأَحْنَف :

تَعَالَىٰ نُجَدِّدُ دَارِسَ العهْدِ بِينَا كَلاناً على طُولِ الجَفَاءِ مَلُومُ أَنَاسِيَةُ مَا كَانَ بَيْنِي وبِينِها وقاطعة حَبْلَ الصَّفاءِ ظَلُومُ وفي الجُلَة ، أحسنُ الكلام مارَق لَفْظُه ، ولَطَف معناه ، وتلألاً رَوْنَقُه ، وقامت صُورَته بين نظم كأنّه نثر ، ونثر كأنّه نظم ، يُطبِع مشهودُه بالسَّم ، وعَمْ نَنْ ، ونثر كأنّه نظم ، يُطبِع مشهودُه بالسَّم ، ويَمْ نَنْ ، وإذا حَلَق ، وإذا حَلَق ، وإذا حَلَق ، وأمن من المُتناول بلُعلف .

وما رأيت ُ أحسداً تَناهَى فى وَصْفِ النّثر بجميع ما فيه وعليه غير تُدامة ابن جَمْف فى المنزلة الثالثة من كتابه ؛ قال لنا على بن عيسى الوزير : عرض على تُدَامة كتابه سنة عشرين ونلمائة ؛ واختَبرتُه (٢) فوجدته قد بالغ وأخسن ، وتفرّد فى وَصف فَنُون البلاغة فى المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من

<sup>(</sup>۱) ئى ا خىقە ».

<sup>(</sup>٢) في ب « مجاوزاً للشك مقصراً عن القنوط » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) و ب « ابن ذكوان » ؟ وهو خطأ من الناسح .

<sup>(</sup>٤) في أ « مرتفع » ؛ وهو تصحيف . والمريغ : الطالب ·

<sup>(</sup>٠) إذا حلق ، أي المريغ .

<sup>(</sup>٦) وردت هذه السكلمة في كلتا النسختين مهملة الحروف من النقط.

<sup>(</sup>١٠ - ج٧ - الإمتاع)

طريق اللَّفظ والمعنى ، ممَّا يدل على المُحتار المُجْتَبَى والمَويب المُحتنَب . والله شاكة (۱) فيه الخليل بن أحد فى وَضْع العَروض ؛ ولكنَّى وجدتُه جمين اللَّفظ ، ركيك البلاغة فى وَصْف البلاغة ، حتَّى كأن ما يَصِفُه ليس ما يعرفه ، وكأن ما يَدُلُ به غير ما يَدُلُ عليه . والعرب تقول : [ فلان ] يدُلُ ولا يُدَلُ ، حكاه أبن الأعرابي ، وهذا لا يكون إلا من غزارة العِلم ، وحُسْنِ التصور ، وتَوَارُد المعنى ، ونقد الطبع ، وتصرف (۲) القريحة . قال : ولو لا أن الأمر على ما ذكرت لكان ذلك الطريق الذي سلكه ، والفن الذي ملكه ، والكنز الذي هَجَمَ عليه ، والنَّمَطُ الذي ظَفِرَ به ؛ قد (۲) ترز فى أحسنِ مَعرض ، وتَحَلَّى بألهاف كلام ، وماس فى أطول ذَيْل ، وَسَفَر عن أحسنِ وَجُه ، وَطَلَع من أقرب نَفَق ، وحَلَّى فى أَبْعَد أَفق .

وابنُ المراغِيِّ يقول كثيراً - وهو شيخُ من جِلّة العلماء ، وله سَهمُ واف في زُمرة البُلغاء - : ما أحسنَ مَعونة الكلماتِ القِصار ، المُشتولة على الحكم الكيمار ، لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللّسان ، فإنها تُوافِيه عند الحاجة ، وتَسْتَصْحِب أَخواتِها على سهولة ؛ وهكذا مَصاريعُ أبيات الشَّعر ؛ فإنها تختلِط بالنّثر مُتقطَّعة ومَوْزُ ونة ، ومنتثرة ومَنْصودة .

قال [لى] ابنُ عُبيد الكاتب: بلغنى [هذا الوصف] عن هذا الشيخ؟ وَبِلُوتِهُ بِالتَّتَبُعِ فُوجِدَتُهُ عَلَى مَا فال ؛ وما أشبه ما ذكره إلا بِالصُّرَّةِ (١) المُعدَّة

<sup>(</sup>١) في (1) « سأله » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) فى كلا الأصلين « وتصور » ؛ وهو خريف .

<sup>(</sup>٣) في كلتا النسختين : « وقد برز » والواو ريادة من الناسح كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>٤) الصرة : كيس الدراهم والدّنامير؟ والدى فى كلا الأصلين « آلجرة » ؟ وهو تحر مت لا يستقيم به السكلام .

عند الإنسان ، لما يحتاج ُ إليه في الوقت المهمّ والأمر الُلِم ؟ فهذا هذا .

فقال — أدام الله دولتَه ، وكبت أعداءه — : قَدِّم هٰذا الباب [ نقد أنى ] (١) على ما لم أَظُنَّ أنه يُؤْتَى عليه ويُهُتدى إليه — إذا شنت ؟ وأنصرَ فْتُ .

### الليلة السادسة والعشرون

ثم قال: وما أَمثلةُ الكلماتِ القِصارِ التي أَوْمَا إليها ذلك الشّيخ؟
فكان [ من ] الجواب: إنّ هذا الباب واسع ، نحو قول القائل: ما خابَ من
أَسْتخار ، ولا نَدِم من أستشار . كلُّ عزيز دَخَلَ تحت القُدْرة فهو ذَليل .
غَيْمَ من أَدَّبَتُهُ الحَكَمة ، وأحكمتُه النجرِبة . التضاغن رائدُ التّبايُن . المره ما عاش في تجرُبب .

الدهم ُ [ يوم ُ ويوم ُ ] والعيش عَــذُلُ ولَوْمُ \* وأكثر أسبابِ النَّجاحِ مع الياسِ \*

من لم يُقَدِّمُه حَرْم أُخَّرَه عَجْز . كم مستدرَج بالإحسان إليه ، وَمُغْتَرَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

\* ليس المُقِلّ عن الزَّمان براصي \*

من ضاق صَدْرُه ٱتَّسَعَ لسانه .

\* وحَسْبُك داء أن تَصِيحَ وتسلما \*

<sup>(</sup>١) هده التكلة لم ترد في كلا الأصلين ، وسياق السكلام يقتضي إثباتها .

<sup>(</sup>٢) في كلتا السختين « بالبشر » ؛ وهو تصعيف .

<sup>(</sup>۲) ف (۱) و الحزن » ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ق (١) العيال ؟ وهو محريف .

العيال سُوس المال. الموتُ الفادح خَيْرٌ من الزَّى الفاضح. احذروا نَفَادَ النَّمَ ، فَحَاكُلُ شاردٍ مردود. خير الأمور أوساطها. يَكْفيكَ من شَرِّ سماعُه. الكريمُ لا يلينُ على قَسْر، ولا يُقْتَسَرُ على يُسْر. ما أَدْرَكَ النَّمَامُ ثاراً، ولا تَحَا عاراً.

- \* ومن يَبْكِ حو لا كاملا مقد أعتَذَر \*
- \* إِنَّ الْمَطَامِعَ فَقْرُ وَالْغِنَى اليَّاسُ \*
- \* والأس تَحْقِرُهُ وقد يَنْمِي \*
- \* [رُبّ كبير هاجَـه صغير \*
- \* ذَهَبَ القَصاء بحيلة الأقوام] \*
- \* وقد يُسْتجهَل الرَّجل الحليمُ \*
- \* وإذا مَهِي شي؛ كَأَنَّ لَم يُعْقِل \*

من عُرِف بالحكمة لاحظته العيونُ بالهيمة . البطْنَةُ تُدْهِب الفِطنة ، إنَّ المَقدرةَ (١) نَذْهِبُ الحَفيظة . من أَمَّلَ على صديقه حَفَ على عدوَّه . زيادةُ لسان على عَمَّل خُدْعة ، وزيادة عقل على منطق هُجُمَّة .

\* وحاجةً من عاشَ لا تَنْقصي \*

مَن أطاعَ هواه ، أعطَى عدوته مُناه

\* عند الشّدالد تذْهَب الأحقاد \*

إِخْذَرْ مَرَعات البَغْي وفَلَناَت الْمراح .

<sup>(</sup>۱) كدا في جمع الأمثال للعيداني ، والذي في الأصول « الطبة تدهب » الح ، وهو تبديل من الباسج .

# \* ومن يَسأل الشَّغلوكَ أين مَذَاهِبُه \* المره يَعجِز لا المَحالة »

ذُلُّ الطالب بقَدْرِ حاجتِه ، إذا أَزدَحَم الجواب خَنِي الصَّواب . الكريم للكريم للكريم مُجِلِّ . موت في قو ق وعز خير من حَياة في ذُلِ وعِبْز . عَدْلُ السلطان خير من خِصب الزمان . من تَوَقَّ سَلِم ، ومن تهو رَّز نَدِم ، من أسرَع إلى الناس بما يكرهون ، قالوا فيه ما لا يَعْلَمون . الضَّرُ (١) خير من الفاقة ، عَيْ صامت خير من عي ناطق . رُبَّها سَوَّدَ المالُ غيرَ السَّيِّد ، وقوَّى غيرَ الأيد . وهل بَدْ مَع رَبْب المنيّة الجيل .

## \* الموت حَتْم في رِفاب العباد \*

كبى بالإقرار بالذّب عُذْرا ، و برجاء العَمْوِ شامِعاً . قليل يُوعَى ، خير من كثير يُستى ، ليس على طول الحِدَم (٢) مَدَم ، ومن وَراء المرء ما لم يَعْلم . مروء تان ظاهر تان : الرآسة (٣) والفصاحة . من أطال الأمَل أساء العمل . لا سَكلَف ما كُفِيت ، ولا نُضَيِّع ما وَلِيت . احتمِل من أدل عليك ، وأقبَل ممن أعتذَر إليك .

\* إِنَّ الشَّجاعةَ مَقْرُونَ بِهَا الْعَطَبُ \*

\* إِنَّ الْكِرَامَ على ما نَابَهُمْ صُبُرُ \*

لو سَسَكَتَ من لا يَعلمُ سَقَطَ الاختلاف . لا عُذْرَ في غَدْر . ليس من العدل

<sup>(</sup>١) في كلتا النسختين « الصبر » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في (١) « الحياة » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ي (1) د الرياش، .

سُرْعة العَذْل . أقبح عمل المقتدرين ألانتقام . شَرَّ من الموت ، ما يُتمنَى له الموت . من جاع جَشِع . المَكيدة في الحرّب أبلَغ من النّجْدة . لك مِن دُنياك ، ما أصْلَحَ مَثُواك . من أحب أن يطاع ، لا يسألُ ما لا يُسْتطاع ، إذا غلبتك نفسك عا تغلن ، فأ غلبها بما تستَيْقِن . الرَّدُ الجيل أحْسَنُ من المَعْلُ العلويل . القبر خير من الفَقْر . شَفِيع المُدْنب إقراره ، وتو بته أغتذاره . صُحْبة الأشرار ، تورث سوء الفلن بالأخيار ، لا كثير مع تبذير ، ولا قليل مع تقدير . من صان لسانة نجا من الشرَّ كلة .

- \* ولربما نفع العَتى كَذِبُه \*

  \* وَمَنْ يَهْدِلْ إِذَا ظَلَمَ الْأُمِيرُ \*

  \* إِذَا مَزِعَ العوادُ علا رُقادُ \*

  \* ما العلمُ إلا ما وَعاه الصَّدْرُ \*

  \* إنّ الكريمَ على الإخوانِ ذُوالمال \*
- إنّ العرار لا يزيد في الأجل \*
   أن العرار لا يزيد في الأجل \*
- \* إِنَّ الشَّميق بسوءِ ظُنِّ مُولَعُ \*

لا تَبُسلُ على أَكَة ، ولا نفس سِرِّكَ إلى أمّة . إذا أقبلتِ الدُّنيا على المراهِ أعارَتْه تَحَاسنَ نفسِه . فى التجارِب أعارَتْه تَحَاسنَ نفسِه . فى التجارِب على مستأنفُ . قد خاطرَ من أستغنى رَأْيه . عليك لأحيك مِثْلُ الّذى عليه لك . الحق ظِلُ ظَلِيل . المودَّة فرَ ابَة مُستفادة . مُعْدِمْ وَصُول حير مِن مُكثِر جافي . مِن العَرَاغ تكون الصَّبُوة . من نال أستطال . فى نقلب الأحوال عِلمُ جواهِر الرجال . الشكرُ عِصمة من النقمة . الله مصباحُ العلم . من ركب العَجَلة ، لم يأمن الكَبُوة . إذالة الرَّواسى ، أيسَرُ من تأليف القلوب . قارِب الناسَ فى عقولم ،

تَسْلَم مَن غوائلهم ، وتَرَتَع في حداثقهم . عاشِر أخاك بالحُسْنَى ﴿ الحَسَد أَهْلَكَ الجَسَد أَهْلَكَ الجَسَد . خذ على خَلائقك ميثاق الصَّبْر . خيرُ ما رُمت ما يُنال .

#### \* كلُّ أمرى في شأنه ساعي \*

[ قد يُدرِك المتأنَّى بعضَ حاجته وقد يكون مع المستعجل الزَّللُ ]

غُمُّ الفَقير لا يَسَكُشِفُه إلاّ الموت . خِفّة الظَّهْر أَحَدُ اليَسارَيْن . أَمْمُولُ الأســقام من فَضُول الطعام . طلاقُ الدنيا مَهُرُ الجَنَّة . من عِزَّ النفس إيثارُ القناعة . التواضُعُ بالغَنِيِّ أَجْمَل ، والكِبْرُ بالفقير أسمَج . من أستعان بغير الله لم يزَلُ مَخَذُولًا . من لم يَقبَلُ من الدُّهم ما آتاه طال عَتْبُه على الدهم . عُجِبُ المَرْء منفسه أَحَدُ حُسَّادٍ عَقْله . العجزُ والتَّواني يُنتِجان الفاقة . إن صبرتَ صَبْرَ الأحرارِ ، و إلَّا سلوت سُلُوَّ الأغمارِ . العِلْمُ بالعمل يَنْمو . معاشَرَةُ الإخوان نَجْلُو البَصَر، وتطرُدُ الفِكَر. لا تُوحِشُك الغُرُّبة ما أُنِينت بالكماية، فإنَّ الفَقْرَ أَوْحَشُ من الغُرْبة . الغِنَى أَ نُسْ في [غير] (١) الوَطَن . الغَنيُّ في الغُرْبة مَوْصُولُ ، وَالْمَقِيرُ فِي الْأَهْلِ مَصْرُومٍ . أَوْحِشْ قَرِينَكَ إِذَا كَانَ فِي إيحاشِــه أُنْسُكَ . إذا أيسرتَ مَكُلُ أهلِأهلُك ، وإنَّ أعسَرْتَ فأنتَغَرَيبُ في قُومِكَ . مِن أَخْلاق السِّبيان ، إِنْفُ الأوطان ، والحنينُ إلى الإخوان . من لم يَأْنف ، لم يَشْرُف . خَيْرُ المَودّة ما لم تكن حِذارَ عادِية ، ولا رجاء فائدة . من حَمَل الأمور على القضاء استراح في الإفبال والإدبار حتَّى يَنْتَهَيا . لو أستحسَّن الناسُ ما أسر به العَقل استَقْبَحوا ما نَهَى عنه العقل. أُقْدَر الناس على الجواب

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الـكلمة فى كلنا النسختين ؟ والسياق يقتضيها ، ويقوى ذلك الـكلمتان السابقة واللاحقة .

من لا يَغضب . الكلامُ في وَقْت السكوت عِيّ ، والسكوتُ في وقت الكلام خَرَس . الهُمُ يَهِدِم البَدَن ، وينغِّس العَيْش ، ويقرِّبُ الأَجَل . الموتُ رقيبُ غيرُ غافل . المره نَهَبُ الحوادث . إذا تَمَّ العَقْلُ نَقَصَ الكلام . هَبْ ما أَنكُرْت، لما عرَفْت ، وأغفر ما أغضَبَك لما أَرْضاك . اليَّاسُ إحدى الرَّاحتَيْن . المَطْل أحدُ العَذابين . الكَفْل مُر ، ولا يتجرَّعُه إلا حُر . الرَّاي لا يَصْلُح إلا بالشَّرِكة ، والمُلْكُ لا يَصْلُح إلا بالشَّرِكة ، والمُلْكُ لا يَصْلُح إلا بالشَّرِكة ، والمُلْكُ لا يَصْلُح إلا بالتفرُّد . من كَبُرَ عنصرُه ، حَسُنَ تَعضَرُه .

\* ولَرُبَّ مُطْمِعَةٍ (١) تَعُودُ رِياحا \*
 \* والحدُ لا يُشتَرَى إلا بأثمان \*
 \* ولكن نك والقراح بالقراح أوجَع \*

من أَذْهَر بَقُول ، حَقيق أن يُثْمر بفِعْل . السَّلَامُ أَرْخَى للبال ، وأبقَى لنُفوس الرَّجال . حَسْبُك مِنْ عَقْلَت ما أُوضَحَ غَيَّكَ مِن رُشدك . التسويف بطاعة الله أُغترار ، وحياة المروكالشي المُعَار ('') . من تَذَل بعض عنايته لك ، فاجعَل جميع شُكر ك له .

\* ولِلْحُرِّ من مال الكريم نصيبُ \*

اليومَ فِعْل ، وغدًا ثواب .

الحسير مختارٌ شهى الُطَلَبُ والشرُ محذور كَرِيهُ مُعِتلَبُ والشرُ محذور كَرِيهُ مُعِتلَبُ رُبُّ سكوتٍ من كلام أبلغ ورُبُّ قول من عنو د (" أدْمغُ مَن سَلِمَ الناسُ على (1) لسامه أصبَح منصورًا عَلَى سلطانه

<sup>(</sup>١) في (١) و مطعمة » ؟ و هو تحريف .

<sup>(</sup>۲) فى كلتا النسختين « المعتاد» ؛ وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) بريد بالسود: الذي يضرب به في الحرب . (٤) على هما يمسى من .

من القليل يُجْمَّم الكثيرُ رُبَّ مسنير قَدْرُه كبيرُ من باع ما يَغْنَى بما يَبَق غَنِم وَآثَرَ الدنيا على الأخرى نَدَم قد يُحرَم الراجي ويعطى القانط ويبعدُ الأدْنَى ويُدْنَى الشاحِطُ من لَم يُنلكُ البِرَّ (١) في حياته لَمْ تَبْلكُ عَيْناكُ عَلَى وَفاته المالُ ما تُنفِق لا ما تَجْمَعُه والزرعُ ما تَحصُد لا ما تَزرَعُه يا رُبَّ مَرْح كان منه الحِقْد يا رُبَّ مَرْح كان منه الحِقْد البَحرُ مُستغني عن الفرات البَحرُ مُستغني عن الفرات مقال – أدام الله أيّامه – هذا فن مُوفِ على الغاية .

## الليلة السابعة والعشرون

وقال -- أدام الله آيامه - في ليلة أخرى : كنت أحبُّ أن أسمع كلاما (١) في كُنه الأنفاق (٢) وحقيقنه ، فإنه ثما يَحارُ العَقْل فيه ، ويَزِلُّ حَزْمُ الحازِم معه ، وأحبُّ أيضاً أن أسمع حديثاً غريباً فيه ؛ فكان من الجواب : إن الرواية في هذا الباب أكثرُ وأفشى من الأطلاع على سرِّه ، والظفر بمكنونه ؛ فقال : هات ما يتعلق بالرواية . قلت : حكى لنا أبو سليانَ في هذه الأيام أنّ ثُيُودُسْيُوس (٢) ما يتعلق بالرواية . قلت : حكى لنا أبو سليانَ في هذه الأيام أنّ ثُيُودُسْيُوس (٢) ملكَ يونان كتبَ إلى كُنتُس (١) الشاعر، أن يَزوِّده (٥) بما عنده من [كتب] ملكَ يونان كتب إلى كُنتُس (١) الشاعر، أن يَزوِّده (٥) بما عنده من [كتب]

<sup>(</sup>١) في (١) ه من لم يبكيك لسكثر ، ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) يريد بالاتفاق الأمور التي تحدث بالمصادفة .

<sup>(</sup>٣) في (١) \* قومودوس » ، وفي ب « تودورس » ؛ والصواب ما أثبتماه نقلا عن كتب التاريخ . (٤) في كلتا النسختين « إينقس » ؛ وهو تحريف .

فلسفيَّة ؛ فِمَع ماله في عَيْبَة ضَخْمَة ، وارتحل قامسـداً نحوَه ، فلتي في تلك البادية قومًا من قطَّاع الطريق ، فطَمعوا في ماله وهمُّوا بقَتْله ، فناشــدهم اللهَ ألاَّ يقتلوه وأن يأخذوا مالَه ويُخلُّوه ، فأبَوْا ، فتحيَّر ونَظَر يميناً وشهالاً يلتمس مُعيناً وناصرًا فلم يَجِد ، فرَفَع رأسه إلى السماء ، ومدَّ طَرَفَه في الهواء ، فرأَى كَرَاكِيٌّ تطير في الجوِّ تُحَلِّمَة ، فصاح : أيتُهَا الكراكيُّ الطائرة ، قد أَعْجَزَى المعينُ والناصر ، فَكُونِي الطالبةُ بِدَمِي ، والآخذةَ بثأري . فصَحك اللَّصوص ، وقال بعضهم لبعض : هــذا أَنْقُص الناس مَقْلا ، ومن لا عَقْلَ له لا جُناح في قَتْ لِه ؛ ثمَّ قتلوه وأُخَذوا مالَه وأقتَسَ موه وعادوا إلى أماكنهم ؛ فلمَّا اتَّصل الحديثُ بأهل مدينته حَزَنوا وأعظَموا ذلك ، وتَبعوا أثَرَ قاتله واجتَهدوا فلم يُغْنُوا شيئًا ولم يقفوا عَلَى شيء ؛ وحَصر اليونانيون وأهلُ مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والَمذاكَرة بالحكمة والعِظَة ، وحَصر الناسُ من كلِّ قُطْر وأوْب ، وجاء القَتلة وأختلطوا بالجمع ، وجلسوا عبد بعض أساطين(١) الهيكل ، فهم على ذلك إذ مرَّت بهم كَرَاكُ تناعى وتصيح ، ورمع اللصوصُ أعيُنَهُم ووجوهَهم إلى الهواء ينظرون ما ميه فإذا كَرَاكَىٰ تَصيح وعلير، وتسدُّ الجوِّر ؛ متضاحكوا ، وقال بعضهم لبعض : هؤلاء طالِبو دَم كُنتُس الجاهل — على طريق الاستهراء — فسمع كلامهم بعض من كان فريباً منهم فأخبرَ السلطانَ فأحذهم وشَدَّد عليهم ، وطالبهم فأقَرُّوا بقَتْله ، فقتلُهم ؛ فكانت الكَرِّ أكَنُّ المطالِبَةُ بدِّمِه ، لوكانوا يَعْقِلُونَ أَنَّ الطَالِبَ لهُم بِالمُرصَادِ .

وقال لنا أبو سليمان : إن كُنتُس و إن كان خاطَبَ السَكَراكيِّ فإنه أشـارَ به إلى ربَّ السَكَراكيِّ وخالِقها ، ولم يُطلِلُّ اللهُ دَمَه ولا سَدَّ عنه بابَ إجابتِه ؛

<sup>(</sup>١) فى كلتا السختين « أساطير » ؟ وهو تحريف .

فسبحانَه كيف يهتي الأسباب، ويَفَتح الأبواب، ويَرْفعُ الحجابَ بعد الحجاب. فقال: هذا عجب:

قلتُ : قال لنا أبو سليمان : كلّ ما جُهِل سببُه من ناحية الحسّ بالعادة ، ومن ناحية الطبيعة بالإمكان ، ومن ناحية النفس بالتهيئة ، ومن ناحية العَقْل بالتَّجويز، ومن ناحية الإله بالتَّوفيق — فهوَ مَعْجوبُ منه ، معجوزٌ عنه ، مسلمٌ للن له القُدْرة المُحيطة ، والمشيئة النافِذَة ، والحكمة البالغة ، والإحسانُ السابق .

ولقد حكى أبو الحسن الفَرَ مَى فَى أَمَر الأنفاق شيئاً ظريفاً عن بعض إخوانه قال: حرجنا إلى بعص الْكَنزَ هات ومعنا جَرُ (١) نَصيدُ به السُّمَانَى ، وكنّا جماعة ، فقال حَدَثُ كان معنا — وكان أصغر نا سِنا — : أنتم تصيدون بجر (١) ، وأنا أصيدُ بيدى ؛ تقول دلك على جهة المَرْح ؛ ورَحى بعد قليل فاتّفق له أن أثارَ شيانَ ، فأسرَ ع إليه ويحن لا نَملَم أنّه أخَذَ سيئاً ، فقلنا له على طريق العَبَث : احذَر الخُرْير — من غير أَنْ نكون رأينا خِنزيرا — فالتفت فَرِ عاً وفَرَ (٢) مُولِيا ، فاتّق له أن رأى حِنْزيراً منه غيرَ بعيد ، فأقبل إلينا مُسرِعاً هار باً من الخنْزير والسُّمانى بيده وقد. صاده .

وكنت فى البادية فى صَمَر سنة أربع وخمسين منصرفًا من الحج ومعى (٣) جماعة من الصُّوعية ، ملَحِقَنا جُهْدٌ من عَوَز القُوت وتَعَـذُر ما مُيْسِك الرُّوح فى

<sup>(</sup>١) الجر" : الحبل . وفي نسخة : « بجر » ، وهو الحبل الذي يحر" به أيضا .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه السارة في كلا الأصلين سهملة أكثر حروفها من النقط ، وما أثبتناه هو أقرب الوجوه إلى ما في الأصول من الرسم وما يقتضيه السياق من السكلام .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وبني » ؟ وهو تحريف .

حديث طويل - إلا أنَّا وَصلْنا مِنْ زُبالةَ (١) - بالحيلة اللَّطيفة منَّا ، والصُّنْم الجيل من ألله تعالى - إلى شيء من الدقيق ؛ فانتعشت أنفُسُنا به ، وغَنمْناه ، ورأيناه نفحةً من نَفَحات الله تعالى الكريم ؛ فجعلناه زادنًا ، وسِرْنَا ؛ فلما بلَّغْنا المنزَّل تعدنا لنمارس ذلك الدقيق ، ولقطنا البَعَرَ ودُقاقَ الحَطَب ، فلما أُجمَعْنا على العَجْن والمَلْكِ (٢) لم نجد الحُراق (٢) — وكان عندنا أنَّه معنا ، وأنَّنا قد أستظهرناه (١) — فدخلَتُنا حَيْرة شديدة ، وركِبَنا غَمْ عالب ، وسفَّفْنا من ذلك الدقيق شيئا ، فما ساغ ولا قَبَلَتْه الطبيعة ، وبتْنا لَيْلتَنا طاوِين ساهِرِين ، قد علانا الكَمَد، وملَـكَنا الوُجومُ والأسف ؛ فقال بعضُنا : هذا لمنّا وَجَدْنا الدَّقيق؟! وأَصْبَحْنا ورُ كَبُنا قد ٱستَرْخَتْ ، وعيونُها قد عارت ، وأُحَدُنا لا بحدِّث صاحبَه غَمَّا , وكُرْبًا ؛ وهُدْنَا إلى ما كُنَّا مِيه قبلُ نزيادة حسرَةٍ من النَّظر إلى الدقيق؛ وقال صاحبْ لنا : نَرْمَى بجراب الدَّقيق [حتَّى ُلقىَ حِمْلَهُ و ثِقْلَهُ في طول هــــذا الطريق] ؛ فقلنا: ليس هــذا بصواب ، وما يضرُّ نا أن تكون معنا ، فلعلُّنا أن نَرَى رَكْبًا أَو نَلْقَى حَطَبًا . وكانت الباديةُ خاليةٌ فى ذلك الوقت ، لرُعْب لَحِق قوماً من بني كِلاب من جهة أعدائهم ، فلم يكن يجتارُ سها [في ذلك الوفت] غريب . و بقينا كذلك إلى اليوم الثَّال ، وبحنُ للاحِقُّ (٥) ونُجاهد في ألمُّنبي ؟ فلمَّا كان العَصْرُ مِنْ ذلك اليوم كنتُ أسيرُ أمامَ القوم أُجَرِّبُهم (١٦) وأسألهم،

<sup>(</sup>١) زمالة : بلد بالطريق من الكوفة إلى مكة .

<sup>(</sup>٢) الملك : إسام العجن .

<sup>(</sup>٣) الحراق : ما تقع فيه النار عند اقتداحها من حرق ونحوها .

<sup>(</sup>٤) قد استظهراه، أي حملاه معنا فوق أطهراً.

<sup>(</sup>٥) فى كلتا النسختين « تراجف » ؟ وهو تصعيف لا ممى له .

<sup>(</sup>٦) قى كلتا النسختين « أجرَّ ﴿ ﴾ ؟ وهو تحريف .

وكنت كالحاطب (١) لهم : « إذا عَمَر نا بحراق (٢) وظفرنا بفتيلة » ؛ فوجدوا خرقة مَلفُوفة فيها حُراق ، فهللوا وكبَّرُوا ، ورَفَعوا أَصُواتهم ؛ فقلت كالمتعجِّب : ما ألخَبر ؟ قالوا : البُشرى ؛ قلت : وما ذاك ؟ قالوا : هذه خِرْقة مُلئَتْ حُرَاقا ، فلا تَسَلُ عنّا دَهانا من الفَرح والاستِبْشار ؛ وثاب إلينا من الشرور والارتياح ، فلا تَسَلُ عنّا مِنَ الأَنخزال والأنكسار ، وقعد نا في مكاننا ذلك ، ولقطنا البَعر ، وأَرْ نَا الوقود ، وأَجَبْنا ناراً عظيمة ، ومَلكنا (٢) الدَّقيق كلَّه مَلكة واحدة وكان أر بَعين رِطْلا ، وكان ذلك بلاغنا إلى القادسيّة ؛ فلما دنو نا منها تلقانا بَشر من أَهْلِها ، وقالوا لنا : كيف سَلِمَ في همذه الطريق مع القوز والحوف ؟ فقلنا : لَكُفُ الله يُعرِّب كلَّ بعيد ، ويُسهِّل كلَّ شديد ، ويَصْنَع للضعيف حتَّى يتعجَّب القوى .

وليس أحدٌ مِنْ خَلْق الله يَجِحَد هذا القول ، ويُنكِر هذا الفَضل ، ويَنكِر هذا الفَضل ، ويَرجيعُ إلى دِينِ وَثيقِ أو وامِ ( إِنَّ ٱللهَ لَذُو مَصْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ) .

وحدَّ ثنى أبو الحسن على بن هارُون الزَّ نْجَانَى القاضى صاحب المذهب قال: اصطحب رَجُلان فى بعض الطُّرُق مسافرَين: تَجُوسى من أَهْلِ الرَّى ، والآخر يَهودِي من أَهْلِ الرَّى ، والآخر يَهودِي من أرض جَى (١) ؛ وكان المَجُوسى والكَّا بَعْلة له عليها سُفْرَة (٥) من الرّ اد والنعقة وغير ذلك ، وهو يسير مرفها وادعا ، واليهودى يمشى بلا زاد ولا نعقة ؛ فبينا ها يتحادثان إذ قال الحوسى لليهودى : ما مذهبُك وعقيدتك

<sup>(</sup>١) في (٤) (١) في (١)

<sup>(ُ</sup>٢) ۚ فَى كُلتا السختين ﴿ نَحْنَ » ؟ وديه تحريف ونقس ؟ وسياق السكلام يقتضي ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « ومللما ... ملة » ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) فى كلتا السختين «حى» بالمهملة ، وهو تصحيف . وجى : مدينة بناحية أصبهان تسمى
 الآن شهر ستان ، وكان لليهود محلة فى طرفها ، فلما خربت حى بقيت محلتهم ، وهى اليهودية .
 (٥) فى كلتا النسخنين : « فى سفر» ؛ وهو تحريف .

يا فلان ؟ قال اليهوديُّ : أَعتقِدُ أنَّ في هذه السهاء إليًّا هو إلَّهُ بني إسرائيل ، وأنا أَعْبُدُهُ وَأَقَدُّسُهُ وَأَضْرَعَ إليه ، وأَطلُبُ فَضْلَ ما عنده من الرزق الواسع والعمرِ العلويل ، مع مِحَّة البَدَن ، والسَّلامةِ من كلِّ آفة ، والنُّنصْرَة على عَدُوِّى ، وأَسَأَله الخيرَ لَنَفْسَى ولمن يُوَ افِقَنَى في دِيني ومَذْ هَبِي ، فلا أَعْبَأُ بمن يُخَالفُني ، بل أُعتقِد أنَّ من يُخالفُني دَمُه لي يَجِلُ ، وحَرَامٌ على " نُصْرَتُهُ ونَصِيحته والرحمُّة به . ثم قال للمجوسي : قد أخبرتُكُ بمذُّ هَنِي وعقيدتي وما أشتَمل عليه ضَمِيري ، غَيِّرْنَى أَنتَ أَيضًا عن شَأَنِكَ وعَقِيدَنِكَ ومَا تَدِينَ بِهِ رَبِّكَ؟ مقال المجوسيُّ : أمَّا عقیدتی ورأیی فھو آنی آرید الخیرَ لنَفْسی وأبناء جنسی ، ولا أرید لاَحَدِ من عِباد الله سُــوءًا ، ولا أتمنَّى له ضُرًّا ، لا لمُوافِق ، ولا لحخالِق . فقال اليهوديُّ : و إن ظَلَمَك وتَمَدَّى عليك ؟ قال : نم ، لأنى أعلمُ أنَّ في هذه السماء إلْـهـًا حبيرًا عالما حكما لا تَحْنَى عليه خافِيةٌ من شيء، وهو يَجْزى الْمُحْسِنَ بإحسانِه، والسيء بإساءته . فقال اليهوديّ : يا فلان ، لستُ أراكَ تَنصُر مَذْهَبَـكُ وَتُحَقِّق رأيكُ . قال المجوسى : كيف ذاك ؟ قال : لأنى من أبناء جنْسِك ، و بَشَر مِثْلُك ، وتَرانى أُمشى جاثمًا نَصِمًا مجهودًا ، وأنتَ راكبُ وادعُ مرمَّهُ شَبْعان . فقال : صدَّقتَ ، وماذا تَبْغَى ؟ قال : أَطْعِمْنِي من زادِك ، وأحملني ساعةً ، فقد كَـلَاتُ وضَّعُمْت . قال: نَعُم وَكُرَامَةً . فَعُرَلُ وَمَدَّ مِنْ شُفْرَتِهِ وَأَطْعَمَهُ وَأَشْبَعَهُ ، ثُمَّ أَرْكَبُه ، ومَشي ساعة يحدُّثه ؛ ملمَّا مَلك اليهوديُّ البَغلة وعَلِمَ أنَّ المجوسيُّ قد أُعيا ، حرَّك البغلةَ ا وسَبَقه ، وجَعل المجوسيُّ بمشى ولا يَلْحَقُه ، فناداه : يا فلان ، قِفْ لى وأنزل ، مقد أنحسرتُ وأنبَهُرْت . فقال اليهوديّ : أَلَمْ أُخَبِّرُكَ عن مَذَهُبِي وخَبَّرْتني عن مَذْهَبك ، ونَصرْتُه وحَقَّقْتَه ؟ فأنا أريد أيصاً أن أحقِّق مَذْهَبي ، وأنصر رأبي وأعتقادى . وجَمَل يحَرُّكُ البَغلة ، والحجوسى يَقْفُوه على ظَلَمَ ويُنادِي : قِفْ

يا لهذا وأحملني ، ولا تَتْرُكني في هذا الموضع فيأكلَني السَّبُعُ وأُموتَ ضَياعا ، وأَرْحَنَى كَمَا رَحِمْتُكَ . واليهوديُّ لا يُلُوى على نِدائه وأستِغاثيِّه ، حتَّى غابّ عن بَصْرِه ؛ ملمَّا يَيْسَ المجوسيُّ منه وأَشْنَى على الهلَـكَة ، ذَكَرَ اعتِقادَه ومَا وَمَنَفَ بِهِ رَبِّهُ ، فَرَفَعَ طَرُّفَهُ إِلَى السَّمَاءُ وقالَ : إِلْهِي قَدْ عَلِمْتَ أَنِي اعْتَقَدْتُ مذهباً ونصرتُه ، ووَصفْتُك بما أنتَ أَهْله ، وقد سمعتَ وعَلمتَ ، فحُقِّق عند قليلا حتَّى رأى اليهوديُّ وقد رَمَتْ به البَغْلة ، وأندتَّتْ عُنُقه ، وهي واقفة ۖ ناحيةً ۗ منه تنتظر صاحبَها ؛ فلمَّا أَدْرَكُ المجوسيُّ بَغلَتُهُ رَكَّبُهَا ومَضي لسبيله ، وتُرَكُّ اليهوديُّ مُعالِجًا لَـكُرْبِ المَوْتِ ؛ فناداه اليهوديُّ : يا فلان ، اِرحمني واحملني ولا تتركني في لهذه البرّية أُهْلِكُ جُوعاً وعَطَشا ، وانصُرْ مَذْهَبَك ، وحقَّق أعتقادَك . قال المجوسيُّ : قد معلتُ ذلك مرَّ تين ، ولكنَّك لم تَفْهَمُ ما قاتُ لك ولم تَمْقِلْ مَا وَصَفَتُ . فقال اليهودي : وكيف ذلك ؟ قال : لأنى وَصَفتُ لك مَذَهَبي ملم تصدِّقني في قولي ، حتَّى حقَّقْتُه بفِعْلي ، وذاك أني قلت : إن في هذه السماء إلمُا خبيراً عادلاً لا يَخنى عليه شيء، وهو وَلِيُّ جزاء المحسِن (١) بإحسانه، والمسيء بإساءته . قال اليهوديُّ : قد مهمتُ ما قلتَ ، وعلمتُ ما وَصَفْتَ . قال المجوسيُّ : فما الذي مَنَعَكُ من أنْ تَتَّعِظ بما سِمْعَت ؟ قال اليهوديُّ : اعتقادٌ نَشَأْتُ عليه ، ومذهبٌ ترَ بَّيْتُ به ، وصار مألوفاً مُعْتاداً كالجبــّلة بطول الدّأب فيه ، وأستِعال أبنِيَتِه (٢) ، اقتداء بالآباء والأجداد والملِّين من أهل دِيني [ ومن أهل] مذهبي ، وقد صارَ ذلك كالأسِّ الثابت ، والأصــل النابت ؛

<sup>(</sup>١) عبارة (١) جزاء المحسنين ويكافئ المسيئين .

<sup>(</sup>۲) ابنيته ، أى أصوله التي أنني عليها . وفي (١) \* بنته » ؟ وهو تحريف .

و يَصْمُبُ<sup>(۱)</sup> مَا هٰذَا وَصَفُه أَن يُترَكَّ و يُرْفَضَ ويُزال . فرَحِه المجوسى ، وحمَّه معه حتَّى وافَى المدينة ، وسلّمه إلى أوْليائه محطَّمًا مُوجَعًا ، وحَدَّثَ الناسَ بحديثِه وقصَّته ، فكا وا يتعجَّبون من شأنهما زمانًا [طو بلا] .

وقال بعض النّاسِ للمجوسى [بعد] : كيف رَحِمَته بعد خيانتِه لك، وبعد إحسانك إليه ؟ قال المجوسى : اِعتذَر بحالِه التى نشأ فيها، ودَأْبَ مُحُرَه في اعتقادها، وسَمَى لها واُعتادَها؛ وعَلمت أنّ هذا شديدُ الزّوال عنه، وصدَّفْتُه ورحمته، وهذا منى شُكرُ على صُنْع الله بي حين دَعَوْتُه عند ما دهاني منه، وبالرَّحة الأولى أعاني رَبِّ، وبالرَّحة الثانية شَكرُ نُه على ما صَنَع بي .

هذا كله سردناه اسبَب الأس الذي يبدو من غير جَنان ، والعارضِ الذي يَبْدُو من غير جَنان ، والعارضِ الذي يَبْرُز من غير توهُم .

وأبو سليمان يقول: الأمور مَقْسُومة على الحدود الطبيعيّة والقُوى النهسيّة والبسائط العَقْليّة والغرائب الإلهيّة ؛ فبالواجب، ما كان هاهنا مألوف له نسمة إلى الطبيعة ، ونادِر له نسبة إلى النفس ، وتديع له نسبة إلى العقل ، وغريب له نسبة إلى الأله ؛ والمَلنات في الأحوالِ من هذا القبيل ، أعنى ما يَتَخَلّلُ هذه المَراتب .

مقال [له] البخارى : أيقال لما يَعْدُر عن الأَله عَلْمَة ؟ قال : بحسَب مَعْيرِه إلينا ، ووصوله إلى عالَمِنا ، لا بحسَب صُدُورِه عن البارى ، فليس هناك هذا و [لا] ما يُشْبهه ، لأنَّ هـذه السَّمات لَحِقَت المركبات ، من الأوائل

<sup>(</sup>١) في (١) ويعقب ؟ وهو تحريف .

المُزْدَوِجات (١) ، والتّوانى المسكر "رات ، والثوالث المُحقّقات ، والرّوابع المتمّات ، والخوامس المدبّرات ، والسوادس المضاعَفات ، والسوابع الظّاهرات ، والثوامن المعقّبات ، والتواسع العالِيات ، والعواشر الكاملات ؛ وما بَعْدَ العواشر داخل في المسكر "رات .

فال له البخارى مستزيدا: أكان (٢) التوفيق من الاتفاق ؟ فقال : ها يتوحّدان من وجه ، ويَفتَرقان من وَجه ؛ فوَجْهُ تَوَحُّدها أنَّ الاتفاق وليدُ التوفيق ، والتوفيق عاية الانفاق ؛ ووَجْهُ أفتراقهما أنَّ الاتفاق يَبْرُز إلى الحس ، وأسحابه يَشْتَركون في التعجُّب منه ، والاستطراف له ؛ والتوفيق يُشتَرُ عن الحس ؛ ولهذا لا تُسلكُ (٣) مسالكه . وأما الوفاق والموافقة والتوفيق والاتفاق فتلابسة المعانى ؛ ولمنا لم يكن بين المعنى والمعنى مسافة محسَّلة (١) حُسِب هذا في حَيِّز هذا ، وعُدَّ هذا في مجلة هذا .

وقال — أَبِقَاهُ اللهُ وأدام أَيَّامَه — : ما النِّمْن والبَرَكَة ؟ والعألُ والطِّيرَةُ (٣) وأَصْدادُها ؟

مكان الجواب: إنَّ اليُمْنَ عِبارةٌ عن شيء يبشَّرُ به [وُيُبْتَغي] (٥) ويُرَاد؟ ويقال: فلانْ مَيْمُونُ الناصيّة، وميسور الناصية؛ أي هو سبب ظاهر في نيلِ مأمُول و إدْراكِ محبوب؛ واشتِقاقُه من اليَمِين، وهو القوَّة؛ ولذلك يقال لليَسار؛ يشمالْ، لأنّها أضعَفُ منها، وتسمَّى أيضاً: الشَّوْتِي. ويقال: يُمِنَ فلانْ عليهم،

<sup>(</sup>١) لعله « المتوحدات » .

<sup>(</sup>٢) في (١) \* فإن التوفيق \* ؛ وهو تحريف . وهمزة الاستفهام لم ترد في الأصول .

<sup>(</sup>٣) الذي في كلتا المسحتين « فلهذا لا يسأل مالكه » .

<sup>(1)</sup> و خاصة ع

<sup>(</sup>۵) فی (۱) « ما یراد ویبتمی » .

وشُوِّمَ ، وهو ميمونُ ومَشْتُوم ؛ جُمِسل الفِعْل على طريقِ ما لم يُسَمِّ فاعِله ، لأنه شيء موصولٌ به من غير إرادته وأختياره . و إنما نزعوا إلى قولهم : فلان مشئوم ليكون الفعل واقِعاً به — أعنى المكرُوه — و إلاّفهو شأمٌ في الأصل . ويقال : شأم فلانُ قومَه ، وكذلك يَمنَهُم ؛ وكأنَّهما قُوَّتان عُلْوِيَّتان تَصْحَبان مِناجِيْن مختلفَين ، وإذا أعتيد منهما هذان العرَضان اللذان يَصْدُران عن هاتين القوَّتين العُلُويَّتين ، قيل : فلان [كذا] ، وفلان كذا .

وأما البَرَكة مهى النّمَاء والزّيادة والرّمعُ ، من حيث لا يوجد (١٠ مالحس ظاهراً مكشوفاً يُشار إليه ، فإدا عُهِدَ من الشيء هذا المعنى خافِياً عن الحس قيل : هذه بَرَكة ، وأشتِقاقها من البروك ، وهو اللّزوم والسّمة ؛ ومن ذلك : البركة . والبَركة يوصَف بها كل شيء ، وليس لعبِدّها أسم مشهور ، لذلك يقال : فليلُ البَركة يوصَف بها كل شيء ، وليس لعبِدّها أسم مشهور ، لذلك يقال : فليلُ البَركة .

وأما العَالَى فَسَرَ مَا مَه جَرَيانِ الدِّكْرِ الجميلِ على اللّسان مَهْرُولاً عن القَصْد ، إمّا مِنَ القائل ، وإمّا من السامع . وقد سَمِعَ النبيُّ — صلَّى الله عليه وسلَّم — لمّا مزَلَ المدينة عَلَى أبى أيّوب الأنصاري — أما أيّوب تقول لفلام له: ياسالمُ يا عانم . فقال لأبى بكر: « سَلِمَتُ لما الدَّارُ في غُنْم إنْ شاه الله » . وهذا مشهورٌ بين النّاس .

وضِـدُه الطِّيرَةُ والإشعار (٢). ويُرْوَى أَنَّه مَهى عن الطِّيرَة ، وكان

<sup>(</sup>١) لا يوحد ، أي النماء وما عطف عليه .

 <sup>(</sup>۲) لم نحد فيا راحماه من كتب اللعة التي مين أيديما من ذكر الإشسمار بهدا المعى
 الذي أراده المؤلف هنا . عير أن المراد به يتضع ثما نقلماه عن اللسان في الحاشية الآتية رقم ٣
 من صفحة ١٦٤ من قصة عمر مع راى الجمار وتطير الرحل اللهي بما حدث ، فانظرها ثم .

يُحبُّ الفَأَلَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، وليس لها عِلَلٌ راتبة ، ولا أسباب مُوجِبة ، ولا أُوائلُ معروفة ؛ ولهذا كُرَّه الإفراط في التَّطيُّر والتَّعويلُ على الفَأْل ، لأنَّهُما أَمْرَانَ يَصَحَّانَ ويَبَعْلُلانَ ، والأقلُّ منهما لا يميَّز من الأكثر ؛ وللمزاج من الإنسان ويهما أثر عالب ، والعادةُ أيضاً تُمين ، والوَّلُوع يزيد ، والتحفُّظ مما هذا شأنُه شـــديد . ولقد غلَبَ هذا حتى قيل : فلانٌ مدوَّرُ الــكَعب ، وفلانٌ مشئوم ؛ وحتَّى تَعَدَّى هذا إلى الدَّابة والدار والعَبْد ؛ وكلُّ هذا ظهر في هــذه الدار حتى لا يكونَ للعبْدِ طُمأَ نينة إلاّ بالله ، ولا سُكونٌ إلاّ مع الله ، ولا مطلوبُ إلاّ من الله ؛ ولهذا — عنَّ وجلَّ — يُطلِّعُ الخوفَ من ثُنِيَّة الأمن ، ويَسُوقُ الْأَمْنَ من ىاحيَة الخوف ، ويَبَعَث النَّصرَ وقد وقَعَ اليأس ، ويأتى بالفَرَجِ وقد أَسْتَدُّ البأس . وأقعالُ الله تعالى خَفِيَّةُ المطالِع ، جَلِيَّةُ الموافِع ، مطويَّةُ المنافع : لأمَّها تَسْرى بين الغَيْب الإلهٰي ، والعِيَّانِ الإنسىّ ، وكلُّ ذلك لَيَصِحَّ التَّوكُل عليه ، والتسليمُ له ، واللَّياذُ به ، وبعرَّجَ على كَنْفِ مُلكِه ، ويُنَبَوَّأُ مَعَانُ (١) خُلْده ، ويُنالَ مَا عندَه عَلَاعتِه وعبادته .

وفال الورير — كَبَتَ الله أعداه ، وَبَلَغه مُناه — : هذا كلامْ ليس عليه كلام ، أَرَى النَّعاسَ يَعْطُب إلى عَيْنَىَّ حاجَته ، وإذا شئت َ فأجمَع لى مِقْرًا مِن مذا الصَّرْب الذي مرَّ من حَدِيث الطِّيرَة والمَأْل والأنفاق .

## الليلة الثامنة والعشرون

وعُدْتُ ليلةً أخرَى وقرأتُ عليه أشياء من هذا الفنّ .

منها: عَقَد هشامُ بنُ عبدِ الملك لسعيدِ بن عمرو الْجُرَشَيُّ أَيَّامَ التُّرْك ، فقال (١)

<sup>(</sup>١) المان: المنزل.

سعيد: يا فَتَحُ ، يا نَصْرُ ، خُذَا اللّواء. فقال هشام: أَعَمْدًا قلتَ هـذا ؟ قال: لا ، ولكنّهما غُلاماى دَعَوْتُهما. قال هشام: هو الفَتْحُ والنّصرُ إنْ شاء الله. وكان ذلك كذاك.

وكان عرُ نُ الخطّاب — رسى الله عنه — يَعْرِض ، فمرَّ به حَيَّةُ بنُ نَـكَاّز ، فقال : لاحاجة لنا في هذا ، هذا حَيَّة وأبوه يَنْـكُز<sup>(١)</sup>.

ورمى رجلُ الجِارَ، فأصابَ صَلْعة عمر محَصاةٍ فشَجَّه . فقال رجل : أُشْمِرتَ يا أميرَ المؤمنين<sup>(۲)</sup> لا يقوم عمر هدا المقامَ أبداً . فكان ذلك كذلك<sup>(۲)</sup> .

وخرج رجل بنظر الحسَن بن على " - صلوات الله عليه - ملق رجُلاً ، فقال له : ما أسمك ؟ قال : عِقال : مِنْ مَن ؟ قال ابنُ مَن ؟ قال : مِنْ بنى مَنْ ؟ قال : من بنى عُقَيل . قال عقَلْتُه عَقَلْك الله .

الله عنه المجرء أيّها الشيخ - أبقاك الله ما تمنّيت البقاء - هو الجرّء الثابى ، والتالثُ يَتْلُوه ، والغلّنُ الجميل بك ، يعدُنا بالخسي منك ، وقد علمت الغرَض في جمع هــدا كلّه والتعب ميه ، وأرجو ألا يَحيبَ الأمل ، ولا يَبُورَ العمَل ،

<sup>(</sup>١) يبكز ، من البكر ، وهو لسع الحية ،أنفها ، ومنه أحد اسم هذا الرحل « بكار » كما أن البكار نوع من أحيث الحيات .

<sup>(</sup>٢) في (١) ﴿ أَمُ المؤمنَ ﴾ ؟ وهو تحريب .

<sup>(</sup>٣) وردت هده القصة في اللسان مادة شعر و رسها: • أن رحلا رمي الجرات فأساب صلعته بحجر فسال الدم فقال رحل أشعر أمير المؤمين ، و فادى رجل آخر ياخليفة ، وهو اسم رجل ، فقال رجل من مي لهب : ليقتلى أمير المؤمين ، فرجع فقتل في تلك السنة ، ولهب قبيلة من النمين فيهم عيافة وزجر وتشاءم هذا اللهي بقول الرحل : أشعر أمير المؤمين فقال : ليقتلى ، وكان مراد الرجل أنه اعلم بسيلان الدم عليه من الشحة كايشعسر الهدى إذا سيق للنحر ، وذهب به اللهي إلى القتل ، لأن العرب كانت تقول للملوك إذا فتلوا : أشعر وا وتقول للموقة الناس : قتلوا ، ولما قال الرحل : أشعر أمير المؤمين جعله اللهي قتلا فيا توجه له من لسوقة الناس : قتلوا ، ولما قال الرحل : أشعر أمير المؤمين جعله اللهي قتلا فيا توجه له من علم العيافة وإن كان مراد الرجل أنه دي كا يدى الهدى إذا أشعر ، وحقت طيرته ، لأن محر رمى الله عنه لما صدر من الحج قتل » والإشعار : الإدماء بطمن أو رمى أو وج ، بحديدة ، اه

و إن كان ذلك لا يَخْلُو من بَعض الحلَل والزَّلَل . فإذا أُخذَتَ بحُكُم الْفَضْل الذي هو عادَتُك ودَيدنك مع الصغير والكبير ، والقريب والبعيد ، فاز قَدْحى ، وصدق نَوْنَى ، وصحَّ زَجْرِى وفَأْلِى . حرسَ اللهُ نفسَك ، وصان نعمَتَك ، وكبت كلَّ عدوِّ لك .

## الجزء الثالث من كتاب الإمتاع والمؤانسة سم الله الرَّحن الرَّحم

أيها الشيخ وصل الله قواك بالصواب، ومعلك بالتوميق، وجعل أحوالك كلّها منظومة بالصلاح، راجعة إلى حميد العاقبة، متألّفة بشسوارد الشرُور، ووفر حَظَكَ مِن المَدْحِ والثّفاء، فإنهما أَلَدُّ مِنَ الشَّهْدِ والسّلْوَى، ومَدّى غرك لكس الحير، وأستدامة النّعمة بالشَّكُر؛ وجَعَلَ للْذَذك باصطناع المعروف، وعَرَّفَكَ عَواوب الإحسانِ إلى ألمُسْتَحِق وعيرالمستحق، حتى تَكلَف بعث الجميل، وتُشْغَف بَنَشْرِ الأيادى، وحتى تجد طعم الثناء، وتَطرّب عليه طرّب السّنُوانِ على مدمع الفناء، لا طرب (١) البرداني على غناء عَلْوة جارية (٢) أن عَلَويه في درب السِلْق (٢) إذا رَمَعَتْ عَقِيرتها مغنّب بأبيات السّروي (١) : بالورد في وَجْنَتَيْكَ مَنْ لطمك ومَنْ سَقاك المُدَام فِي خَلَمَك ؟ بالورد في وَجْنَتَيْكَ مَنْ لطمك ومَنْ سَقاك المُدَام فِي خَلَمَك ؟ اخْلَاك لا تستَفِيقُ مِنْ سُكُر توسيع شَمَّا وجَفُوة خَلَمَك } اخْلَاك لا تستَفِيقُ مِنْ سُكُر توسيع شَمَّا وجَفُوة خَلَمَك ؟ الصَّدْع قد ثملت في عَنْم مِنْ لَثْم عاشِقيكَ فك؟ الصَّدْع قد ثملت في عَنْم مِنْ لَثْم عاشِقيكَ فك؟

<sup>(</sup>١) ق (1) « ولا طرب » .

<sup>(</sup>٢) فى كلمتا النسحتين «السلق»، والياء زيادة من الناسخ. ودرب السلق محلة ببغداد.

<sup>(</sup>٣) ق. س « القم ه ع ، » بالمحمة .

[تَجُرُّ فَضْلَ الإِزَارِ مُنْخَرِقَ النَّفِي قَدَ لَوَّثَ الثَرَى قَدَمَكَ ]
أَظُلُّ مِن حَيْرَةٍ ومِن دَهَشِ أقول لما رأيتُ مبتَسَمكُ ]
بالله يا أَفْحُوانَ مَضْحَكُه على فَصِيب العَقيق مَنْ نَظَمَكُ ؟
ولا طَرَبَ أَبْن فَهُم (١) الصَّوفى على غناء « نهاية » جارية ابن المغتى إذا اندمست بشدوها(٢):

أستودَعُ اللهُ في بَعْداد لِي قَراً بِالكَرْخِ مِن فَلَكَ الأزْرارِ مَطلَعُهُ وَدَّعْتُ مَعْوُ الحِياةِ وأَنِّي لا أُوَدِّعْهُ وَدَّعْهُ الحَياةِ وأَنِّي لا أُوَدِّعْهُ

وابه إذا سميسة هدا منها صَرَبَ بنفسه الأرض ، وتمرّع في التراب وهاج وأَزْنَدَ ، وتعقر (الله شَعره ؛ وهات (الله من رجالك من بَعْمُطه ويمسِكه ، ومَنْ يَجْسُرُ على الدو منه ، فإنه يقفن بنابه ، ويخوش بظفره ، ويركل برخله ويحرّق المرقمة فيطعة قطعة ، ويَلْظم وجهه ألف لطمة [في ساعة] ، ويحرج في العَبَاءة (الله عبد الرارق المجنون صاحب الكيل في جيرانك بباب الطاق .

ولاطَرَب ان عيلانَ البراز على تَرَ جيعات « بلُّوْر » جارية ان اليزيدى المؤلِّف بين الأكباد المحرَّفة ، والمُحْسِن إلى القلوب المتعدَّعة والعيون الباكية إذا غَنَّت .

<sup>(</sup>١) في نسخة د اين قام ، .

<sup>(</sup>۲) ق (۱) « الشدوها ، ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>١) و وتعرف ، ؛ وهو تحريف ؛ ووردت هده السكلمة والتي بعسدها في
 (٠) مطموستي الحروف تتعدر قرامهما .

 <sup>(1)</sup> ق (1) « وهات وجالك » ؛ وهو تحريف ؛ كما وردت هده العبارة في (ب) عير
 واضحة .

 <sup>(</sup>٥) ف (١) \* الحكاية ، ووردت هذه الكامة مطموسة الحروف في \* ب ، ولمل
 صواب الكلمة ما أثبتنا بدليل ما سبق في قوله \* ويخرق المرقعة » الح .

أعطِ الشَّبَابَ نَصِيبَهُ ما دمْتَ تُمُذَّرُ بالشَّبابِ وأنم بأيام الصَّبى وأخلَع عِذارَكَ في التَّصابي

فإنه إذا سمع هذا منها أنقلبت تحاليق عيْنَيْه ، وسَقَطَ مَغْشيا عليه ، وهاتِ الكَامور وماء الورد ، ومَنْ يقرأ فى أُذُنه آية الكُرْسَى والمعوّذتين ، ويُرْقى بهيّيًا شَراهِيا<sup>(۱)</sup> .

ولاطربَ أبى الوزير العموق [القاطن] في دار القُطن (٢) عند جامع المدينة على « قَلَم القضيبية (٢) » إذا نَذَاوَأَتْ (١) في استهلالها، وتضاجرت (٥) على ضُجْرَتِها، وتذكّرت شجوَها الذي قد أَضْناها وأنصاها ، وسلبها منها (٢) وأنساها إياها (٧) . ثم أند معت وغَنّت بصوتها المعروف [بها].

أَمُولُ لِمَا والصبحُ قد لاح نورُه كَا لاح ضَوْمُ البارِقِ المَّالَّقِ المَّالَّقِ مَرَوَّقِ مَا لَكُ فَى صَوْتٍ ورِطْلٍ مُرَوَّقِ مَنْ عَد وَانَى وحان (٨) امتراقنا مهل لك في صَوْتٍ ورِطْلٍ مُرَوَّقِ

<sup>(</sup>۱) هيا شراهيا كلمة عبرانية مصاها ياحى ياقيوم كما فى المصباح وفى القاموس مادة شره. أشر إهيا نفتح الهمزة والشين: كلمة يونانية معناها الأزلىالذى لم يزل والناس يعلطون ويقولون أهيا شراهيا وهو خطأ على ما يزعمه أحبار اليهود.

 <sup>(</sup>۲) فى كاتا النسختين القطان ؟ والدى وجداً فى محلات بعداد دار القطن لا القطان ،
 وإليها ينسب الدارقطني .

<sup>(</sup>٣) القضيدية نسبة إلى القضيب الدى توقع به .

<sup>(؛)</sup> في(!) دتماوت، وفي م دنبارت، ، وهو تحريف في كلتا النسختين ، والصواب ما أثبتناكا يدل عليه السكلام الآتي سد ، وشاوأت أي تثاقلت وتظاهرت بالإعياء والتعب من ناء مالحل بموء .

 <sup>(</sup>٥) وتضاجرت على ضجرتها أى تظاهرت بالضجر زيادة على ما فيها منه ، وفى كلتا الدسختين وتحاطرت مكان قوله وتضاجرت وهو تحريف لا معنى 4 . وفى (1) على صخرتها ، وهو تحريف أيضاً .

 <sup>(</sup>٦) سسلبها منها نظير قول المؤلف في وصف بعنى العلمان المغنين (ص ١٧٥ سطر ٣ من هذا الجزء) « يسرقك منك » .

فقالت حياتى فى الذى قد ذكرته و إن كنت قد نَفَّضَته بالتفرُّق ولاطرب الجراحى أبى الحسن معقضائه فى السكرخ وردائيه المُعَشَّى، وكتبه المُفَدَّر بن (١) ووجنتيه المتخلَّجَتَيْن (٢) ، وكلامه الفَخْم ، و إطراقه الدائم ؛ فإنَّه يَمَيزُ بالحاجب إذا رأى مر طا (١) ، وأمَّل أن يُقبِّلَ خدًّا وقُرطا (١) ؛ على غناء شُغلَة ؛ لا بدّ للمشتاق مِنْ ذِكْرِ الوطنَ واليأس والسَّلُوة مِنْ بَعْدِ الحزَنَ وقيامتُه (٥) تقوم إذا سَمَعَها ترجِّم فى لحنها

لو أنّ ما تبتليني (٢) الحادثات به أيلقى على الماء لم يُشَرَب من الكدر عهناك ثرى شَيْبَة قد أبتلت بالدموع ، وفؤاداً فد نزا (٢) إلى اللهاة ، مع أسف قد ثَقَب القلب ، وأو هن الروح ، وجاب الصّخر (٨) ، وأداب الحديد ، وهناك ثرى والله أحداق الحاصرين باهنة ، ودموعهم متحدَّرة ، وشهيقهم فد علا رَحة له ، ورقة عليه ، ومساعدة لحاله ، وهده صُورة [ إذا ] أستولَت على أهل محلس وَجَدْتَ لها عَدْوَى لا تُملَك ، وعاية لا يُدْرَك ، لأنّه قلما يخلو إنسان من صبوة أو صبابة ، أو حسرة على فائت ، أو مكر في مُتمتى ، أو حوف من قطيعة ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى كلتا السخنين ولعله من التقدير فى النوب ، أى الريادة والفضال ؛ وهو دخيل كما يظهر لما إد لم تحده فيما لدينا من كتب اللعة ، غير أن دلك مستعمل فى «من بلاد مصر ويطلقون عليه القدار بفتح الفاء أى الريادة أو لعل صوابه : « المفررين » بالراى المسددة ، أى المشقوقين فإن شتى السكين لا يزال معروفاً حتى اليوم فى أفسية أهل العلم والقضاء .

<sup>(</sup>٢) المتعلجتان ، أي المضطر تنان المرتمشتان ويكون ذلك من المشعف وكبر السن.

 <sup>(</sup>۳) المرط من ملابس النساء معروف . وفى كلتا النسختين « شرطا » ؛ وهو تحريف
 إذ لم تجد له معى يناسب السياق .

 <sup>(</sup>٤) ف كلتا النسختين « وفرطا » بالفاء ؟ وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) قى (١) و د قيامه يقوم » . ووردت هده العبارة في « ب » عبر واسحة الحروف

<sup>(</sup>٦) في (1) « تثنابني » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في (١) و نزل » : وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) بياب المسخر: قطمه .

أو رَجاه لمنتظَر ، أو حُزْن على حال ، وهذه أَحْوَالٌ مَعرُوفة، والناسُ [منها] على جديلةِ <sup>(١)</sup> معهودة .

ولا طرب ابن غسَّانَ البصريِّ المتطبِّب إذا سمع أبن الرَّفاء يُعَنِّي : أبدا لأخلف كاذبأ بحياته وحیاۃ مَنْ أَهْوَى فَإِنِي لَمُ أَكُنْ لأَخَالَفَنَّ عُواذَلِي فِي لَذَّتِي وَلْأَسْبِعِدَنَّ أَخِي عَلِي لَذَّانِهِ وانْ غَسَّان هــذا مليحُ الأدب ، وهو الذي يقول في ان نصر العامل وقد عالجه من علَّة فلم يتفقّده ولم يَقْض حَقّه - :

> ومد أهدى الشماء من السَّقام عجبتُ لَنْ عَنْهُ (٢) أَرْضُ لُوام وَ عَلَى لِمْ يُعَدُّ مِنَ الكِرامِ نَسِبْتَ إلى السماجة لالشيء سوى نُقْصانِ لُومْمِكَ فَاللَّمَامِ

هَب الشُّعراء يُعظِيهم رِقَاعاً مُمروّرةً كلاما عن كلام وإ صلة الطبيب كون ُ زُوراً

عَى بها أنه من أصبهان (٢) ، وكان آخر حديث أبن غسان ما عروته (١) ، وإنه غرَّق (٥) نفسه في كر داب (٢) كلواذك ، وذلك لأسباب تجمّعت عليه من صَغَر اليد ، وسُوءِ الحال ، وجَرَبِ أَكُل بَدَنه ، وعِشْقِ أَحْرَقَ كَبده على غُلام (الآمِديُّ الحلاويُّ) بباب الطاق ، وحيرة عَزَبَ معها عَقْلُه، وخذَلَه رأيه ، ومَلَكه حينه ، ونَسْأُلُ الله حسن العُقْبي بدرُكِ الهُني ، وليس الإنسان من أمره شيء ،

 <sup>(</sup>١) الجديلة: الطريقة.
 (٢) في (١) في غوت » ؟ رهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى شهرة أهل أصبهان بالبخل.

<sup>(</sup>٤) في ب « عامته » .

<sup>(</sup>a) ق (1) «عرف» ؛ وهو تصحیف .

<sup>(</sup>٦) في (1) كردان بالنون ؟ وهو تحريف . والجرداب كلة فارسية معناها دوامة الماء وهي وسط البحر ولجته التي يدوُّم عليهاالموج . وهي بالجيم ، ولعل العرب كانوا ينطقونها بالكاف.

وماهوآ نَصْ (۱) إليه فهو مملوك عليه ، يُصَرِّفُه فيا يُصَرِّفُ فيا يُصَرِّفُ أنه أَبِي مِنْ قِبَلِهِ ، ولتمرى مَن غُلِّظَ عَلِط ، ومن غُولِط غالط ، والكلام في هذا غاش (۱) والإغراق فيه مُوسُوس ، والإعراض (۱) عنه أُجلب للأنس ، وما أحسن ما قال القائل : إذا استَعْفَيْتُ مِن أَسْرِ اللَّيالي تُصرِّفني فأَسْرِي في خَلاصِي (۱) ولولا طَيْش (۱) القائم وتستحُّبُ الخاطر ، وشُرُودُ الأَي ، ما عَثَرْتُ بهذا الموضع ولا عَلِقْتُ بهذا الحبل ، نم .

ولا طَرَبَ ابن نُباتَة الشَّاعِرِ على صَوْتِ الخَاطِفِ إِذَا غَنَتْ.

تَلْتَهَبُ الْكُفُّ مِنْ تَلَهِبُهَا وَتَحْسُرُ العِينُ إِنْ تَقَصَّاهَا

كَانَ بَارا بِهِا مِحرِّنَةً (٢) تَهَابُها (٧) مَرَّةً وتَغَشَّاها

نَاخذها تارةً وتأخُدنا فَنَحْنُ فُرْسانُها ومَرْعاها

ولا طَرَبَ ابن العَوْذِيُّ (<sup>(۸)</sup> إذا سمع غناء تَرَّف <sup>(۹)</sup> الصابئة فى صوتها ، عند نشاطها ومَرَّحِها ، وهواها حاضر ، وطَرَّعها إليه ناظر :

<sup>(</sup>١) آئس ، أي راحم .

 <sup>(</sup>١) ق (١) هماش ما طاء والشين المعجمة ؛ وفي ه ب » حاس بالحاء واسين المهملة ؛
 ولم محد لواحدة منهما ممي يباسب السياق ؛ وأهل الصواب ما أثنتنا .

<sup>(</sup>٣) في كلتا السحتين : ﴿ وَالْإِفْرَاجِ ﴾ ؟ وَهُو تَحْرَيْفٍ .

<sup>(</sup>٤) ورد هدا البت في (١) هكدا:

إدا استعف رق من ايسال مصرف فأسرى في خلاصي

وفيه تحريف طاهر .

<sup>(</sup>٥) في (١) \* طمس ٤ ؛ وهو خريم .

<sup>(</sup>٦) حرت البار : حركها . وفي كلتا النسختين « محرشة » بالشين ؟ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في (1) ﴿ شهابِها ﴾ ؟ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٨) لعله نسبة إلى العود من سي أسسد . والدى في كاتا المسحتين ابن العودى بالدال
 المهملة ، ولم نجد هده النسبة فيما راجعاه من كتب الأنساب .

<sup>(</sup>٩) في (1) « شرف » ؟ وماأتيتناه عن « ب » وهوالأرجع أن يكون من أسمائهن .

لَبُّ الهوى كلَّما دَعاكا ولاح فِى الحبُّ من لَّمَاكا مَن لامَ فَى الحُبُّ أُونَهَاكا فَرْدُه فَى غَيِّكَ أَنهماكا إِنْ لم تَكن فِى الهُوى كذاكا نال(١) لذَّاتِه سِـــواكا

ولا طَرَبَ المعلِّم ِغلام الحُصْرَى شيخ الصُّوفية إذا سمع ابن بُهاول ِ يغنى فى رحبة المسجد بعد الجُعة وقد خَفَّ الزحام :

وقال لى العَذُولُ تَسَلَّ عنها فقلتُ له: أتدرى ما تَقُول؟
هى النفسُ التى لا بُدَّ منها وكيفأزولعنها أوأَخُولُ؟
ولا طرب أبن الغارى على جارية العَمِّيِّ (٢) في مجلسها الغاصِّ بنبلاء الناس
بين السُّورَيْنُ (٣)

يَلحَى ، ولو أَرَّقَهُ مِيعادُ أو رَاعَه الإغراضُ والإبْعادُ أو هَرَّه الأعداد والحُسّادُ أو سَلَقَتْه الأَلْسُنُ الحِدادُ ما<sup>(1)</sup> لامَ مَنْ لَيْسَ له فُؤادُ

ولا طَرَب ابن صُبُرُ<sup>(°)</sup> القاصى قبــلَ القضاءِ على غناء درَّة جارية أبى بكر الجرّاحى فى درْب الزعفرانى التى لا نَقَعُدُ فى السَّنة إلَّا فى رَجَبَ ، إذا غَنْتُ:
لستُ أُنْسَى تلك الزَّيارَةَ لَمَّا طرقَتْنــا وأقبلت تتثنّى طرقتنــا وأقبلت تتثنّى طرفت ظبية الرُّصافة ليلا فهى أحلى من جَسَّ عُوداً وغنَى

<sup>(</sup>١) في كاتنا النسجين : ﴿ فَإِنَّ الْعَالَةِ ۚ ۚ ۚ ۚ وَهُو تَحْرِيفُ لَا مَعَىٰ لَهُ .

<sup>(</sup>٢) في كانا النسختين « عمى » بدون ألف ولام ؛ ولعل صوابه ما أثبتنا ، والعمّى نسبة إلى الممّ بطن من تميم .

<sup>(</sup>٣) بين السوريين : محلة كبيرة كات بكرخ منداد وكانت من أحسن محالها وأعمرها وقد وردت هذه الكلمة في كلتا النسختين بعد قوله « العمى » . واللائق إثباتها في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٤) في و ب ه و من لام » ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>a) كذا ضبط هذا الاسم بالعبارة في شرح القاموس .

كَمْ لِيَالٍ بِينْنَا نَـلَذُ ونَلْهُو ونُسَقَّى شرابَنَـا ونُعُنَّى هُرَابَنَـا ونُعُنَّى هِرَانَا نقولُ: كانت وكُنّا هِرَنْنَا فَعَا إِلِيهَا سَبِيلٌ غير أَنّا نقولُ: كانت وكُنّا

وإذا بلغت «كانت وكنّا» رأيت الجيْبَ مَشْقُوقا ، والذَّيْلَ عَفْرُوقا ، والذَّيْلَ عَفْرُوقا ، والدَّمْعَ مُنْهملا ، والبال مُنْخَذِلا ، ومكتومَ السَّرِّ في الهوى باديا ، ودليلَ العِشْقِ على صاحِبه مُناديا .

ولا طرب أبن حَجَّاج الساعر على غنا، فِنْوَةَ البَصْرية ، وهى جارَتُهُ(١) وعَشِيقَتهُ ، وله معها أحاديث ، ومع زوجها أعاجيب ؛ وهناك مكايدات ، وَرَفَىٰ ومُعايَرات ، وإمشاه نِكات ؛ إذا أَنْشَدَتْ :

یا لئیتنی أخیا فرایهمو ودا مدته آنقصی غری م ثقت بِعَوْتِهَا الآخر: ثم ثقت بِعَوْتِهَا (۲) الآخر: هَبِیبِی اُمرا إِمّا رِینًا طَامِیهِ و إِمّا مُسِیَّةً تَالِ رَمَّدُ وَعْتِمَا

مكنت كذي داء تمغى لدائه طيد مما لم يحده علمبا

ولا طرب أبن معروف قاصى النصاة على عماء عُليّة إدا رحَّمَت لحَهَ في حَلَّمُ اللهُ وَالْمُعَا اللهُ وَاللهُ وَال حَلْقُهَا الحُلُو<sup>(٢)</sup> الشَّجِي بِسُعرِ أَنْ أَنِي رَبِيعة :

أُنيرِى مَكَانَ البِدْرِ إِنْ أَفَلَ البِدْرُ وَفُوى مِمَامَ الشَّمْسِ مَا اُستَأْحَرَ الْعَجْرُ وَفُوى مِمَامَ الشَّمْسِ مَا اُستَأْحَرَ الْعَجْرُ وَالشَّغُرُ فَا فَعْلِكِ مِنْ الشَّمْسِ الْمُنيرة نُورُها ولبس لهَا مِنْكِ الْحَاجِرُ والشَّغُرُ فَا فَعْلِكِ مِنْ الشَّمْسِ الْمُنيرة والشَّغْرُ فَا فَعْلَتْ : ولا طَرَب ابن إسحاق الطبري على صَوْن [ دُرَةً ] البصريّة إدا غَنَتْ:

<sup>(</sup>۱) في (1) جاريته ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في (١) صورتها .

<sup>(</sup>٣) هنا كلة مطموسة في (1) قبل هذه السكلمة .

<sup>(</sup>٤) في (١) « والشعر » .

يا ذا الذى زار وما زارا كأنّه مُقْتَبِسُ نارًا فامَ ببابِ الدار مِنْ زَهوِ ما ضَرَّه لو دَخَل الدارا لو دَخَلَ الدارَ مَكلَّمُتُه بحاجتى ما دَخَل النّارا نَفْسى مِداهُ اليومَ مِن زائرٍ ما حلَّ حتى قيلَ قد سَارًا

ولا طَرَب أَبِن الأَزْرَق الْجَرَجَرانَى على غِناه سُنْدُسَ جارية ابن يوسف صاحب ديوان السَّواد إدا تَشَاجَتْ وتَدَلَّلَتْ ، وتفَتَّلَتْ " وتفَتَّلَتْ ، وتفَتَّلَتْ ، وتفَتَّلَتْ ، وتكسّرَتْ وتَيَسَرَتْ ، وقالت : أنا والله كَسْلانة مشغُولة القلب بين أحلام أراها رَديشة ، و بَخْتِ " إذا أَسْتَوى الْنَوى ، [ وأَمَلِ ] إذا ظَهَرَ عَثَر ؛ ثم اندفعت وغَنَّتْ :

محلسُ صَبَيْن عَميدَيْنَ ليسا مِنَ الحُبُّ بِخُلُو َيْنِ قَد صَيَّرا رُوحَيْهما واحداً واقتسَماه بين جِسْمَيْنِ تَنازَعا (٢) كأسا على لَذَّةٍ قد مَزَجاها بين دمْعَيْنِ الكأسُ لا تَحْسُنُ إلاإذا أَدَرْتَهسا بَيْن مُحَبَّيْنِ

ولاطرت أبن سَمْعون [ الصُّوفى ] على ابن ( ) بُهُلول إِذا أخذ القضيب وأوقع ( ) ببنانه الرَّخْيمة ، و إشارته الخالبة ، وعُنْتِه الرَّخِيمة ، و إشارته الخالبة ، وحركتِه المدَغدغة ( ) ، وظرَّع البارع ، ودَماثته الحُلُوَة ، وغَنَى :

<sup>(</sup>۱) تفتلت ، أى ،لوت ، وفي كلنا السحنين « وتقبلت » وهو تصحيف إذ لايباسب معناه سياق ما هما ، ولعل صوابه ما أثبتها كما يدل عليه قوله بعد : « وتقتلت » أى تثنت في مشيتها.

<sup>(</sup>۲) نی (۱) « ونحیب » ؟ وهو بصحیف .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة مطموسة في (١) .

<sup>(+)</sup> على ابن بهاول ، أى على عباء ابن بهاول .

<sup>(</sup>ه) ق (۱) دورفع؛ وهو تصحیف .

<sup>(</sup>٦) الدعدغة والرعزغة كلا اللفظين بمسى واحد وقد استعارها هنا لما يلزم ذلك من معنى الحمة والسرور والبساط النفس .

ولوطاب لى غَرْسُ لطابَتْ ثمارُه ولوصح لى غَيبى لصَحَتْ شَهادتى تَزَهَّدْتُ في الدنيا وإنى لراغِبُ أرى رَغْبَتى ممزُوجة بزهادتى أيا نَفْسُ ما الدنيا بأهْلِ لِحُبَّها دَعيها لأقوام عليها تَعادتِ ولا طرب ابن حَيَّوَيه (١) على غلام (١) الأمراء إدا غَنَى:

قد أشهدُ الشارِبَ المعذَّلُ (<sup>1)</sup> لا معسرومُهُ مُنْكَرَّزُ ولا حَصرُ في مِثْيَة لِيَّسنى المَآزِرِ لا ينسَوْن (<sup>1)</sup> أحلاقَهُمْ (<sup>0)</sup> إذا سكروا وغلامُ الأمراء هو الذي يقول فيه القائل:

أو العماس قد حَجَّ ومد عد وقد غَنَى ومد عد أو العماس قد حَجَّ ومد عد اللهم كا كمّا المّا

وأصحابُنا يَسْنَمُلحونَ قُولَه ( هُمُ ) هاهُنا ، و يَرَاوْنَه من العيِّ الفصيح .

ولا طَرَّتَ أَبِي سُلَيْهَانِ الْمُنطَقِّ إِذَا سَمَعَ غِناءَ هَٰذَا الصَّبِيِّ المُوصَلِّ النَّابَ الذِي قد فتن الناس ومالاً الدبيا عِيارة (٧) وحسارة ، وافْنَصَح به أصحابُ النَّسكُ والوقار ، وأصنافُ الناس من الصَّغار والسكبار ، بوجهه الحسن ، ونغره المُبتسم ، وحَديثه الساحر ، وطَرَ قد الهاتر ، وقدَّه الدَّيد (٨) ، والمعلم الحُنُو ، ودلَّه الخَلُوب ، ومَنْعَم

<sup>(</sup>١) ق (١) \* حيومة ٢ نالم ، وهو شريب .

<sup>(</sup>٢) على علام ، أي على عناء عالم .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه السكامة في كاتا المنجنين بالدال المهمأة ؛ وهو تصحف .

<sup>(؛)</sup> ورد هذا النيت في (١) أكثر حروفه مهمله من المقط ،

 <sup>(</sup>ه) في (ب) « أخلامهم » ، والمعنى يستقيم عليه أيضا .

<sup>(</sup>٦) العنسّار طلل كان يعلقه المحسّشون وأصاب العام في أعناقهم ، والدى في (1) «وقد عابق عبارا » .

<sup>(</sup>٧) العيارة : تحلية المرء نفسه وهواها لا تردعها ولا يزحرها .

<sup>(</sup>٨) ق (١) المدير ؛ وهو تصحيف -

المُطمِع، وإطاعِه المُمَنِّع (١) وتشكيكه في الوصل والهجر، وخَلْطِه الإباء بالإجابة، ووقوفه بين لا ونم . إِنْ صَرَّحْتَ له كَنَى ، و إِنْ كَنيَتَ له صَرَّح ؛ يَسْرِقُكَ مِنك ، و يَنْكَرُلُةَ عليك ، يَعْرِفُكَ مُنْكِراً لك ، ويُنْكِرُلُةَ عارِفا بك ؛ فحالُه حالات ، وهِدائتُه ضلالات ، وهو فتنة الحافر والبادى ، ومُنْيَة (٢) السائق والهادى ؛ في صوته الذي هو من فلائده :

عرافت الذي بي فلا تَلْحَنى فليس أخو الجهل كالعالم وكانت أخوَّمه بالدُّعا<sup>(7)</sup> وأحشى عليه من المائم فلو كنت أبصرت مثلا له إذا لمت نفسي مَع اللائم فلما أقامَ على ظلمه تركَّتُ الدُّعاء على الظالم

ولا طرَّ أَبِي عَبْدِ الله البَصْرِيِّ على إنقاع أبن العَصَبِيِّ إذا أَوْقَعَ بَقَضِيبه وغنَّى سَوَ ْته :

و بساب (<sup>ه)</sup> هــدا ونظائِره عابه <sup>(٢)</sup> الواسطى ، وقَدَّحَ فى دِينِه ، وألصق به الرِّبهة <sup>(٧)</sup> ، وأستَحلَّ فى عِرْصِــه الغِيبة ، ولقّبه بالمنقَّر عن المذهب ، وقاطع ِ الطّرِيق على ألْمُسْتَرْشِد .

<sup>(</sup>١) في كلتا السحتين «الممتم» بالتاء؛ وهو تصحيف، وماأثبتناه هومقتضي سياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) في (١) وفته ؟ وهو تبديل من الناسج اتكرره مع ما قبله .

 <sup>(</sup>٣) كذا في « ب » . والذي في (١) ولست أخوفه باللقا ؛ والممنى عليه غير مستقيم .

 <sup>(</sup>٤) فر (١) « ومدا» ؟ وهو تحريف . (٥) في (١) وليست ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في (١) « بماية » ؟ وهو تصحيف . (٧) في (١) «الزينة» ؟ وهوتصحيف .

ولا طَرَبَ ابن الورَّاقِ على رَوْعَة (١) جارية ابن الرَّضيِّ في الرُّصافَة إذا غَنَّتْ :

وحق تَحَلِّ ذَكْرِكَ مِنْ لسابى وَفَلْبى حِين أَخْلُو بالأمانى لقد أَصْبَحْتُ أَغْبِطُ كُلِّ عَيْنِ تَعَانَهُا فَتَسْعَدُ بالعِيانِ لقد أَصْبَحْتُ أَغْبِطُ كُلِّ عَيْنِ تَعَانَهُا فَتَسْعَدُ بالعِيانِ ولا طَرَبَ السَّنْدواني (٢) على أبن الكُرْجِيِّ إذا غنى:

هَجَرْ بني ثم لا كلَّمْتنِي أبداً إِن كَنتُ خُنْتُكِ فِي حَالِ مِن الحَالِ فلا أُسْجِيْتُ نَجِيًا في حِيَانَتِكُمْ ولا حَرَّتْ حَطْرَةً مِنه (\*) على بال مسوِّ غيني المُني كيما أُعيش بها ثم أحبسي البَذْل ما أُطلَقْتِ آمالي أو أبقنِي تلفاً إِن كَنتِ قاتلتي إلى منكِ بإحسان وإجمالِ

ولا طَرَبَ الحريرَى الشاهد على حِلْيَة جارية أبي عائذ الكَرْخِيِّ « إذا أخذت في هرارها » (1) ، واشتَعَلَتْ بنارها وغنَّتْ :

قالت مُبَنِّينَةُ لَمَا جِنْتُ را تُرَها (\*) سبحانَ حالقِنا ما كَانَ أَوْفاكا وعَدْتَنَا مَوْعِدًا تَأْنَى (\*) لنا عَجلاً وقد مَصَى العَجَوْلُ عَنَا ما رَأْنُناكا إن كنتَ ذا غَرض أوكنت دا مَرَضِ أوكنت دا مَرَضِ أوكنتَ دا حُلّةٍ أَخْرَى عَذَرُناكا

ولا طَرَب أَى سمعيد الصائغ على جار بته ظَلُومْ إذا قلبَتْ لحَهَا إلى حَلْقِهَا واستَنزلتُهُ (٢) مِنَ الرأس ، ثم أوْفعَتْ فغنّتْ :

<sup>(</sup>١) في (ب) زرعة ؛ وهو تحريف ، وروعة من أسمائهن .

<sup>(</sup>۲) في (1) السودى . وفي (ب) : « السسودى » . ومُ محد هاتين السنتين فيما راجعاه من كتب الأساب ولعل الصواب ما أثبتناه والسدواني نسبة إلى السدية وهي قرية بنواحي بعداد (٣) في (1) مني ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا وردت هذه العبارة التي بب هاتين العلامتين في كلا الأصلين ؛ ولم تذب مصاها ولعله تحريف صوابه • إدا خلعت من عذارها » .

<sup>(</sup>ه) كدا في ب والدي في (١) أكبرها ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في (ب) ينتابنا ؛ وفي (١) فتأتبا ؛ وهو تحريف في كلتا النسختين .

<sup>(</sup>٧) عبارة (١) واسترسلت من الرأس

وغادَرَ سَهْمُها مِنِّى جَرِيحا وأَعْلَمَ أُنَّها تَنكا القُروحا وإتما أنْ أَمُوتَ فأسْتَرِيحا

فیالَکِ نظرةً أوْدَتْ بَعَقْلِی ملیْتَ مَلِیکَتیجادَتْ بأخری ماہما أنْ بَکُونَ بہا شِفانی

ولا طرب الزُّهْرِيِّ (١) على خَلوبَ جارية أبي أَيُّوبِ القَطَّانِ إذا أَهَلَّت وأُستَهَلَّتْ ، ثم اندفعت وغنَّتْ:

إذا أَرَدْتُ سُلُوً ا كَانَ نَاصِرَكُمَ قَلَبَى وَمَا أَنَا مِن قَلْبِي بَمْنَتَصِر فَا كَثِرُوا أُواْ نِلُوا مِن إِسَاءَتُكُم (٢) فَكُلُّ ذَلِكُ مُحُولٌ عَلَى القَدَرِ وَصَعَتُ حَدَى لأَدْنِى مَنْ يُطيف بَكُم حَتَى احْتَقَرْتُ وَمَا مِثْلِي بَمَحَتَقَرِ

وأبو عَبْدِ الله المر زُماني شيخُنا إذا سَمِع هذا جُنَّ واستغاث ، وشَقَّ الجُيْبَ وحولَق (٢) وقال : يا قومُ أما تَرَ وْنَ إلى العبّاس بن الأحنف ، ما يَكْفيه أَنْ يَفْجُرَ حتى يَكْفُر ؟ متى كانت القبائح والفضائح والعيوب والذنوب (١) محولة على القَدَر ؟ ومتى قَدَّرَ الله هُدهِ الأشيّاء وقد نَهَى عنها ، ولو قَدَّرَها كان قَدْ رَضِي بها ، ولو رصى بها لما عاقب عليها ، لَعَنَ الله الغَزَل إذا شيب بمجانة ، والجانة إذا فر يت بما يَقْدَحُ في الديانة . ورأيت أبا صالح الهاشمي يقول له : هَوِّن عليك يا شيح ، فليس هٰذا كلّه على ما تَظُنُ ، القَددَرُ يأتى على كلّ شَيء ، ويَجْرِى بكلّ شيء ، وهو سر الله المكتوم ، كالعلم (٥) الذي يحيط بكلّ شيء ، ويَجْرِي بكلّ شيء ، وهو سر الله المكتوم ، كالعلم (٥) الذي يحيط بكلّ شيء ، ويَجْرِي بكلّ شيء ، وهو سر الله المكتوم ، كالعلم (٥) الذي يحيط بكلّ شيء ، ويَجْرِي بكلّ شيء ، وهو سر الله المكتوم ، كالعلم (١) الذي يحيط

 <sup>(</sup>۱) کدا فی ( ب ) والدی فی (۱) الرندیری . ؛ وهو تحریف إد لم تحد هذه النسبة
 فیما راجعاه می کتب الأساب

<sup>(</sup>٢) في (١) « من أسى كم » ؛ وهو بحر يف .

<sup>(</sup>٣) حولق ، أي أكثر منْ قول لا حول ولا قوة إلا مالله .

<sup>(؛)</sup> في (١) ه من الدُّنوب ، .

<sup>(</sup>٥) هده الكاف ساقطة من (١) .

بكل شيء ؛ وكلُّ ما جازَ أَنْ يحيطَ بِهِ عِلْمُ جازَ أَنْ يَجْرِى بِهِ قَدَر ، وإذا جازَ لَمْ شَيْء ؛ وكلُّ ما جازَ أَنْ يَحْيط بِه عِلْمُ جازَ أَنْ يَجْرِى بِهِ قَدَر ، وإذا جازَ لَهٰذا جازَ أَنْ يَنْشُرَه خَبَر ، وماهذا التصابقُ والتحارُجُ في هذا المكان ، والشاعمُ يَهْزِلُ ويَجِدُ ، ويَقُرُبُ ويَبْعُد ، ويُصِيبُ ويُخْطِى ، ولا يؤاخَذ بما نؤاخَذ به الرَّجلُ الديّان ، والعالِم ذو البَيان .

ولا طَرَبَ ان الْنَهْدِيِّ على جارية نت خاقانَ المشهورة بعَلْوَة إذا غنّت : أَرَوَّعُ (١) حين يأتيني الرسولُ وأُكُمدُ (٢) حين لايَأْنِي الرَّسُولُ أُورًا عَنْ لايَأْنِي الرَّسُولُ أُورًا كُمدُ (٢) حين آمالي أَوْولُ أُورًا كُمْ لَكُذِيبِ آمالي أَوْولُ الْ

ولا طَرَبَ أَبِي طاهم من المقتعي ("المعدَّل على عَلُوانَ (") غلام ابن عُرْس فإنه إذا حَضَر وأَلْقَى إِرارَه ، وحَلَّ أزراره ، وقال لأهل المحلس : افترحوا وأسْتَفْتِحُو فإنَّى وَلَدُ كَم بل عَبْدُ كَم لأحدُمكم (" نغنائي ، وأتقرَّبَ إليكم و لاني ، وأساعد كم الحين وَلَدُ كَم بل عَبْدُ كَم لأحدُمكم (" نغنائي ، وأتقرَّبَ إليكم و لاني ، وأساعد كم على رُحْصى وغَلائي ؛ مَنْ أَرَادَنِي مَرَّةً أَرَدْنُهُ مَرَّات ، ومن أَحَبَني رياء أَحْبَبْن إنْ على رُحْصى وغَلائى ؛ مَنْ أَرَادَنِي مَرَّةً أَرَدْنُهُ مَرَّات ، ومن أَحَبَني رياء أَحْبَبْن إنْ وَلَمْ في الله على رياء أَحْبَبْني (") وظرف ، ولم أَنفُس (" إِخْلاصا ، ومَنْ لَلغَ بِي بَلَغْتُ به ؛ لم أَنْعَلُ عَليكم بحُسُني (") وظرف ، ولم أَنفُس (" بهما عليكم ، و إنما خُلِقْت لكم ، ولم أَفاصِبُكم (") وأنا آمُلُكُمْ غدا إدا تَقَلَ (" المُما عليكم ، و إنما خُلِقْت لكم ، ولم أَفاصِبُكم (" وأنا آمُلُكُمْ غدا إدا تَقَلَ (" المُعَلِيم عَدا إدا تَقَلَ (" المُعَلِيم عَدَا إدا تَقَلَ (" المُعَلِيم عَدَا إدا تَقَلَ (" المُعَلِيم عَدَا إدا تَقَلَ (" )

 <sup>(</sup>١) فى كلتا السحتين « أودع » ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في (۱) « وأكره » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (١) ابن المبيع، وهو تحريف؟ إدلم تحدهده النسة فيا راحماه من معجمات النسب

<sup>(</sup>٤) في (١) «علون» ، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>ه) في (١) والقدمكم، وفي ب وأوديكم، وما أثبتناه هو ماكته المصحح في ب
 حاشية الصفحة .

<sup>(</sup>٦) في (١) دوأشاعركم، ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في (١) ﴿ تَحْسَى ﴾ ، وهو تخريف .

<sup>(</sup>٨) أنفس بهما عليكم ، أي أض

 <sup>(</sup>٩) فى ب د أعاصيكم ، ءوالمعى يستقيم عليه أيضا .

<sup>(</sup>١٠) في (١) « ثقل » بالثاء المثلثة ، وهو تصحيف . ونقل وحه العسلام ، أ خرحت لحيته .

وَجْهِي ، وتَدَلَّى سِبالى ، ووَلَّى جَمالِي ، وتَـكَسَّرَ حَدِّى ، وتَعَوَّج قَدِّى ، ما أصنع ؟ حاجَتى واللهِ إليكم غدا أَشَدُّ من حاجَتِكم إلىَّ اليوم ، لَعَنَ اللهُ سُوءَ الخلُق ، وعُسْرَ الطُّباع، وقلةَ الرِّعاية، وأستحسانَ الْهَدْر . ويَمْرُ في هٰذا وما أَشْبَهَهَ كلامْ كَثير، فلا يَبْقَى مِنَ الجماعةِ أَحَدُ إلا و يَنْبِضُ عِرْقُه ، و يَهَشُ فُؤادُه ، [ و يَذْ كو طمَعُه ] وَيَفْكُهُ ۚ قَلْبُهُ ، ويتحرك ساكِنُه ، ويَتَدَغَدَغُ رُولُهُ ، ويُومَى إليه بقُبْلَتِه ، وَيَغْمِزُ ۗ مَطَرُ فَهَ ، وَيَخُصُّه بَتَحَيَّة ، وَ مَهِدُه نَعَطيَّة ، وُيُقَابِلُهُ بَمَدْ حَة ، وَيَضْمَنُ لَه مِنْحَة ، ويْعَوِّذْه للسايه ، و مصَّله على أقرْ الله ، و يَراه واحدَ أَهْل زَمايه ؛ فيرى ابنُ المُقَنَّعِيِّ وَفَدَ طَارَ فِي الْجُوِّ ، وَخَلَّقَ فِي الشَّكَاكُ (٢) ، وَلَقَطَ بأَنامِلِهِ النُّنجوم ؛ وأُقْمَلَ على الجماعة بقرح الهَشَاشَة (٢) ، ومَرَح البَشَاسَة (٢) ، فيقول: كيف ترون أحتيارى(١) وأيْنَ مَراسَتي من مَرَاسة غيرى ، أبي الله لي إلاّ مايزينني ، ولا يَشينُني ، و يريدُ في جمالي ، ولا رَنْقُصُ مِنْ حالي ؛ و ُنقِرٌ عَيْنِي وأُبِّي، ويَقْصِمُ ۗ ظَهُرَ عَدُوِّى ؛ هاتِ يا غلامُ ذلك الثوبَ الدَّبيقِ (٥) وذلك البُرْدَ الشَطَوَى (١) ، وذلك الفَرُّ وجَ (٧) الرُّوميّ ، وتلك السُّكَة (٨) المطيَّبة ، والبَخُورَ المدَّخَرَ في الحَقّة (٩) ، وهاتِ الدِّسَارَ الدي ميه مانّةُ مِثْقال أَهْداه لنا أمس أبوالعلاء الصّيرَ فِيُّ

<sup>(</sup>١) الدعدعة والرعمعة كلا اللفظين بمعنى واحد، والمراد هنا البساط الروح وهشاشته .

 <sup>(</sup>۲) السكاك : الجو . وفي (۱) الشكاك بالشين المعجمة وو ب «السكال» باللام في آخره
 وهو تحريف في كلتا النسختين .

<sup>(</sup>٣) و (١) «السياسة» مكان «الهشاشة» ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (١) < أخباري » ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) الدينعي من دق الثياب ، منسوب إلى قرية بمصركان ينسج فيها اسمها دييق .

<sup>(</sup>٦) الشطوى سبة إلى شطا قرية عصر كانت تنسج فيها هذه الثياب .

<sup>(</sup>٧) الفروج قباء فيه شق من ُخلَّفه .

 <sup>(</sup>A) فى « ب « الشيكة » ، وحوتجريف ، والسك: صرب من الطيب معروف ، وقد ذكر هاية الأرب فى الجزء الثانى عصر الطبعة الأولى و ذكر كيفية عمله وتوسع فى دلك فانظره . (٩) فى (١) « مع الحقة » وقوله «مع «خطأ من الماسح .

فإنّه يَكْفيه لنَفَقة أَسْبُوع ؛ ما أَحْسَنَ سِكّته ، وأَحْلَى نَقْشَه ! ما رأيتُ في حُسْنِ أَسْسِيدارَتِه شِبْها (١) ، وعَجُّل لنا يا غلامُ ما أَدْرَكَ عِنْدَ الطَّبَاخ ، من الدَّجاج والفِراخ ؛ والبَوارِدِ (٢) والجَوْزِيَّات (٣) وتَزايين المائدة ؛ وصل ذلك بشراء أقراط (١) وجُبْنِ (٥) وزَيْتُون من عند كبل (١) البَقّال في الكَرْخ ، وقطائف حَبَش ، وفالُوذَج عُرَ ، ووقاً ع (٧) زُرَيق ، وتُحَلَّظ (٨) حُراسان من عند أبى زُنبُور ، ولو كنّا نَشْرَبُ عُر ، وفقاً ع (٧) زُرَيق ، وتُحَلَّظ (٨) حُراسان من عند أبى زُنبُور ، ولو كنّا نَشْرَبُ لَقُلْنَا : وشَرابِ صَرِيفِين (٩) مِن عند أبن سُورِين (١٠) ، ولكن إن أَحْبَبْتُم أن أَخْفر بَسَبِهُم ومن أَجْلِكُم فليس في الفُتُوق أن أَمْنَعَكُم من أَرَبِكُم (١١) بسببِ ثِقْل رُوحي وقلّة مُساعدتي ، لعن الله الشهادة ، فقد حَجَبَتْنِي عن كلِّ شَهُوق و إرادة ؛ وما أَعْرِ ف في الدَالة ، إلا مَوْتَ الطَّلبَة (٢٠) والعُلالة .

وما أُحْسَنَ ما قالَ مَنْ قال :

ما العَيْشُ إلا فى جُنُون الصَّبَى وَإِنْ تُولَى فُجنوںِ الْمُدَامْ هذا كُلُّه يَمُرُّ وما هو أَشْجَى منه وأرَقُّ ، وأعجَبُ وأظرَّف ، ثم يَنْدَ فِعُ عَلْوان ويغنِّى فى أبياتِ بَشَّار :

<sup>(</sup>١) في كلنا السحتين « شيئا » .

 <sup>(</sup>٣) ق م « والنواد » . ولعل المراد بالبوارد مايؤكل من الأطعمة بارداً .

<sup>(</sup>٣) الحوزيات أنواع من الأطعمة تصبع من الحور ، وفي كلنما النسختين والحوزابات ، وهو تحريم . (١) في كلتا السختين « قيراط » ، ولم نجد من معانيه ما يباسب السياق ، ولهل صوابه ما أثبتنا ، والأقراط حمع قرط تكسرأوله وسكون ثانيه ، وهو نوع من الكراث يقال له كراث المائدة . (٥) في (١) و « خبز » ، وهو تحريم .

 <sup>(</sup>٦) كذا ورد هذا الاسم فى كلتا السختين ولم نتبين وجه الصواب فيسه عد طول المراجعة والبحث .
 (٧) الفقاع ، شراب يتخذ من الشعير .

<sup>(</sup>٨) مخلط خراسان طعام يصنع من أنواع شتي .

<sup>(</sup>۹) صريفين: من قرى بغدآد تسب إليها الخر . (۱۰) لذا ورد هدا الاسم في كلتا السختين . (۱۱) في ب « من لدنكم » والمعنى يستقيم عليه أيضا . (۱۲) في كلتا الدسختين « الطينة » ، وهو تحريف .

ألا يا قَوْمُ خَلُونی وشانی علستُ بتارِك حُبَّ الغوانی نَهوْنی يا عُبَيْدَةُ عَنْ هَوَاكِم عَلَمْ أَقْبَلْ مَقَالَةَ مَنْ نَهانی فإن لم تُسْعِفی فعدی وَمَنی خداعا لا أَمُوتُ علی بیان (۱) ولا طَرب أبی سَعِید الرَّقِیِّ علی غناء مذَّ کُورةَ إذا اندفعت وغنّت : سرِرْتُ بهجرك لما عَلِمْتُ بأن لقلبِكَ فیه سُرُورا ولولا سُرورُك ما سَرِیْ ولا كان قلبی علیه صَبُورا ولا طرب ابن مَیّاس علی غناء حَبَابة جاریةِ أبی تمّام إذا غنّت : ولا طرب ابن میّاس علی غناء حَبَابة جاریةِ أبی تمّام إذا غنّت : صَدَدْنَا كَأَنَّ لا مودة مَ بِينَنا علی أَنَّ طَرْف العَین لا بُدّ فاضِحُ صَدَدْنَا كَأَنَّ لا مودة مَ بِینَنا علی أَنَّ طَرْف العَین لا بُدّ فاضِحُ صَدَدْنَا كَأَنَّ لا مُودة مَ بِینَنا علی أَنَّ طَرْف العَین لا بُدّ فاضِحُ

صَدَدْنَا كَأَنَّا لَا مُودَّةَ بِينَنَا عَلَى أَنَّ طَرَّفَ الْعَيْنِ لَا بُدَّ فَاضِحُ ومَدَّ إلينا الكاشِحونَ عُيونَهُمْ عَلَم بَبْدُ مِنّا مَا حَوَّتُهُ الحَواْئِحُ وصافحتُ من لاقيتُ في البيت غيرَها وكلُّ الهَوَى مِنِّي لَمَن لا (٢٦) أصافِحُ

وحَبَابة ملاه كانت تَنُوح أيضا ، وكانت في النَّوْح واحدة لا أخت لها ، والناسُ بالعراق تَهالَكوا على نَوْجِها ، ولولا أبى أكرَه ذِكرَه لرَّقَعْتُ الحديث به . وفَدِمَ مِن شاش (٢) خُراسانَ أبو مُسلِم — وكان في مرتبة الأمراء — فاشتراها بثلاثين ألف درهم معِزِّية (١) ، وحرج بها إلى المَشرق ، فقيل : إنها لم تَعَشِنْ به إلا دُونَ سنة لكَمَد لَحِقَها ، وهَوَى لها ببَغداد ماتت منه .

<sup>(</sup>١) بيان تكسر الباء : مصدر باينه أي فارقه ، أي لا أموت على قطيعة وفرقه .

<sup>(</sup>٢) عبارة (١): \* مي لم أصافح \* ؟ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) فى كلتا السسحتين : « ساس » بمهملتين ؟ وهو تصعيف . والشاش بمعجمتين :
 قرية بمـا وراء الهر ثم ما وراء نهر سيحون .

<sup>(1)</sup> في (1): « عربة » ؟ وفي (ب): « عزية » ؟ وهو تحريف في كلتا النسحتين إد لم تحد دلك فيما راجعناه من السكت المؤلفة في النقود ، ولعل صوابه ما أثبتنا . والمعزية سبة إلى معز" الدولة البويهي" .

ورأيتُ لها أُخْتًا يُقال لها صَبَابة ، وكانت في الحُسن والجَال فَوْقَهَا ، وفي الصَّنعة والحِذْق دونَهَا ، وزَلْزَلَتْ لهذه بغدادَ في وَقَبِها ، ولم يكنُ للنّاسِ غيرُ حديثِها ، لنوادِرِها ، وحاضِرِ جوابِها ، وحِدَّة مِناجِها ، وسُرْعة حركتِها ، بغيرِ طيش ولا إفراط ، وهذه شائلُ إذا أَتفقت في الجَواري الصانعاتِ المُحسِنات خلبْنَ المُقول ، وخَلَسْنَ القلوب ، [وسَعَّرُ نَ الصَّدور] ، وعَجِلْنَ مُشَاقِهنَ إلى القُبور ، ولا طَرب الكِنائيُ المُقْرئُ الشيخ الصالح على غِناء هذه (١) في صَوْتِها (٢) المعروف بها :

عهودُ الصِّبِي هاجَتْ لَى اليَوْمَ لَوْعةً وذَكُرُ سُلَيمَى حين لا يَنْفعُ الذَّكُرُ اللَّيْسَ مُهَتَصَرُ نَضْرُ الْمَوْسَ بَها كان الهَوَى غيرَ عازِبِ لَدَيْنَا وغَضُّ العيْشِ مُهتَصَرُ نَضْرُ كَانْ لَمْ نَعِشْ يوماً بأَجْراع بِيشَةً بأَرْضِ بِها أَنْشَا (1) شَبِيبَتَنا الدَّهُ كَانْ لَمْ نَعِشْ يوماً بأَجْراع بِيشَةً بأَرْضِ بِها أَنْشَا (1) شَبِيبَتَنا الدَّهُ كَانْ لَمْ نَعِشْ يوماً بأَجْراع بِيشَةً وأَيْ حَميسِع لا يعسَرِّقُهُ الدَّهِ أَنْ اللهُ إِنَّ هَذَا الدَّهِ مَ وَقَ بَيْنَا وأَيُ حَميسِع لا يعسَرِّقُهُ الدَّهِ أَلِي ولا طَرِبَ غلام بابا على جارية [أبي] طلحة السَاهد (٥) في سُوق (١) العَطَشُ إذا غنَّت:

لَيْتَ شِعْرَى بِكَ هَلْ تَه لِمُ أَنِّى لَكَ عَالِي عَلَقَدْ أَسْرَرْتُهُ مِنْ لَكَ وأَطْلَعْتُ الأماني وتوهَمْتُ لِكَ فَي نَنْهُ سِي عَنَاجَاكَ لِسَاني فأجتمَعْنا وأَفترَ قَنْ بَالأَماني في مَكان

<sup>(</sup>۱) هذه ، أي صبابة السابق د لرها .

 <sup>(</sup>۲) فی (ب): « وصربها » ؛ وهو تحریف ، (۳) فی (۱): « وعص » .

<sup>(</sup>٤) في (١): «أنسا « ؛ وهو تصحيف ، وأنشا ، أي أشأ بالهمز .

<sup>(</sup>ه) عبارة (1): « الساهيق » ؛ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٦) سوق العطش: محلة كبيرة كات ببعداد بالجاب الشرق بين الرصافة ونهر المعلى ،
 وقيل: إن سوق العطش كات بين باب الشهاسية والرصافة .

ولوذَ كَرَّتُ لهذه الأطرابَ من المستبعِين ، والأغانى من الرِّجال والصَّبْيان والجوارى والحَراثر - لَطَال وأَمَل ، وزاحَمُتُ كلَّ من صَنَف كتاباً في الأغانى والألحان ، وعهدى (١) بهذا الحديث سنة سِتين وثلاثمائة .

وقد أحصّينا — ونحن جماعة في الكرخ — أربعائة وستين جارية في الجانبين (٢) ، ومائة وعشرين حُرّة ، وخسة وتسعين من الصّبيان البُدُور ، يجمعون بين الحِدْق والحُسن والظّرف والعِشرة ، هذا سوى مَن كنّا لا نَظْفَرُ به ولا نَصِلُ إليه لعِزّته وحَرَسه ورُقبائه ، وسوى ما كُنّا نَسْمَعه مَنْ لا يتظاهر بالغِناء وبالضّرب إلا إذا نَشِط في وقت ، أو ثمِل في حال ، وخَلَع العِذار في هُوى قد حالفَه وأضناه ، وترنّم وأوتع ، وهَزّ رأسه ، وصَقّد أنفاسه ، وأطرب جُلاَسه ، وأستَكتمهم حاله ، وكشف عندهم حِجابة ، وأدّعى الثقة بهم ، والاستِنامة إلى حفاظهم .

ثم إنى أُرجع لل مُنْقَطَع الكلام فى الصَّفْحة الأولى من هذا الجزء الثالث (٣) وأَصِلُه بالدُّعاء الذى أَسْأَلُ اللهَ أَن يَقْبَله فيك ، ويحقَّقَه لك وبك ، وأقول : وأَبقاك لي خاصة ، فقد تَعَصَّبْتَ لي غائباً وشاهدا ، وتَعَمَّمْتَ (٣) بسببي سرَّا وجهرا ، وبدأت بالتّفصُّل ، وعُدْتَ بالإفضال ، وتظاهرت بالفَضْسل ؛ فإن استزدتُكَ فللنَّهم (١) الذى قلمًا يخلو (٥) منه بَشَر ، وإن تَظَلَّمْتُ فللدَّالَة التي تَغْلُطُ بها

 <sup>(</sup>١) فى كلتا السحتين « فلمهدى » واللام زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) ق (۱): « الحلتين » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) فى (1): « وتنعمت بسنتى » ؛ وهو تحريف فى كلا اللفظين . والمراد متعممت وتعصبت واحد، إد أن مأخذ اللفظين من العصابة والعيامة اللتين كانتا تلبسان فى الحرب يعلم بهما الفارس نفسه ببن الأقران . فتجوز فى معنييهما واستعملا فى انتصار المرء لصديقه ودفاعه عنه فى الحرب وفى غيرها. (٤) فى نسخة : « فللشيره » . والمعى يستقيم عليه أيضا .

<sup>(</sup>٠) ق (ب): « يخلس » . والمعى يستقيم عليه أيضا .

النحدَم (١) ، وإن خاشنْت (٢) فلِيقَة بحُسْن الإجاب (٣) ، وإن غالظت (١) فلِعلْى بغالِب الحِلْم وفَرْ طِ الاحتال ، وما أفترَق الكرمُ والتغافل قط ، وما أفترَق الكرمُ والتغافل قط ، وما أفترَق المتجدُ والكيْسُ قط ، وليس إلا أنْ يَظْم السّيّدُ نفسَه لقبْده في الحقوق اللّازمة وغير اللّازمة ، ويعرض عن الحجّة وإن كانت له ؛ والناسُ بقولون : اللّازمة وغير اللّازمة ، ويعرض عن الحجّة وإن كانت له ؛ والناسُ بقولون : الحق من ، والرّ السهُ نقيلة ، والتّزُولُ تحت الغَبْن شديد ؛ لكن ذلك كلّه منبيتُ العِز ، ودليلٌ على صقة الأصل ، وباب إلى الكيساب الحد ، وإشادة الذّكر ، وإبعاد الصّيت ؛ ومُكرمُ النّفس بإهانة المال وبَدْل الجاه وإيثار (٥) التّواضُع أر بَحُ تجارة ، وأحمَى حريما ، وأحن المرا مِن مُهين النّفس بصيانة المال وحبْس الجاه وأستِعال التكبّر ؛ هذا ما لا يَشكَ فيه أحد وإن أباهُ طِباعُه ، ولم يُساعِدُهُ أحتِيارُه ، وكان في طينه ما لا يَشكَ فيه أحد وإن أباهُ طِباعُه ، ولم يُساعِدُهُ أحتِيارُه ، وكان في طينه من وفي مَنْ بق حَور ، وفي حُلُقه تيه .

وقد رأيتُ ناساً من عُظاءِ أهْل الفَصل والْمُروءة عاموا مدهَبَ الرَّجُلِ الذي ماكَسَ في شيء تامهِ يسير أشتراه ، فيل له : أنت تَهَبُ أضعاف هدا ، [ فَما هذا المكاس] ؟! فقال : هدا عقْلي أبخل به ، وتلك مُمروءتي أُجود بها .

وأكثرُ الناس الذين لم يَغُوروا فى التّجارب ، ولا أُنجَدُوا<sup>(١)</sup> فى الحقائق ، يرَوْن هذا حَكُمةً تامّة ، وفصيلةً شريعة .

<sup>(</sup>۱) في (۱): «يعلط بها الحزم». ولهده العبارة معى عير مستبعد، غير أن ما أثبتاه في صلب السكتاب أطهر وأشهر. (۲) في (۱): « حاسبت ». وفي (ب): « حاشيت » ؟ وهو تصحيف في كلتا السختين إذ لا معى لسكلا اللفظين يباسب السياق. ولعل الصواب ما أثبتنا. (۳) الإحاب (مهمز شيم): الإجابة.

<sup>(</sup>٤) في كلتا النسختين : « عالطت » بالطاء المهملة ؟ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٠) في (١): « وإنيان » . (٦) في (١): « ولا اتحدوا » ؛ ووردت هذه الكلمة في (ب) مطموسة الحروف يتعدر قراءتها ؛ وسياق الكلام يقتضي ما أثبتنا .

فأمّا الذين ذكرتُهم فى أوّل الحديث فإنهم قالوا: لا تتمُّ الْمُروءةُ وصاحبُها يَنظُر فى الدَّقيق الحقير، ويُعيدُ القولَ ويُبدئُه فى الشيء النَّزْر (١) الذي لا مرَدَّ له ظاهر، ولا جَدْوَى حاضرة.

وذَ كُرُوا أَيضاً أَنَّ العقلَ أَشرفُ من أَن يُذَالَ (٢) في مِثلِ لهـذه الحال، ويُشتخدَم على هذا الوجه، قالوا: لهـذا وما هو في بابه بالكَيْس أشبَه، والكَيْس يُحمَد في الصَّبيان، وهو من مبادئ ِ اللَّوْم، ومَواْئِح صدَإِ الخُلُق، وقد قال الأوّل:

وقد يَتَغَابَى الَمْ ه عن عُظْمِ مالِه ومن تَعْت بُرْ دَيْهِ الْمغيرةُ أُو عَمْرُو<sup>(٣)</sup> ولذلك يقال للحيوان الذي لا يَنْطِق : هو كَيِّس .

هٰذا والله الصَّدق ، فإبى سمعتُ بَمَكَةَ أَعَمَّا بَيَّا يَقُول : مَا أَكْيَسَ لَهُ ذَا القَطَّ (١) ؟!

قانوا: ولذلك لا يقال للشَّيْخ المجرِّب والحكيم البليغ والأصيل في الشَّرف والمشهور بالزَّماتة (٥) والسَّكينة: كَيِّس، والكيْس هو حدَّةُ الحِسِّ في طلَب المثالة ودَ فع الكَريهة و بلوغ (١) الشَّهوة ، والحِسُّ بعيدٌ من العقْل ، والعالي في العَلْل في العَلْ

 <sup>(</sup>١) في (١): « المتردد » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في (۱): « يدال » بالمهملة ؛ وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) يريد المعيرة بن شعبة وعمرو بن العاس ؟ ويشير إلى ما كاما يعرفان به من الدهاء
 والدكاء . وق (١) : ابن عمرو ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (١): الفظ؟ وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) فى (١): بالرماية ؟ وهو تصحيف . وفى (ب): بالديانة ؟ وما أثبتناه أنسب
 بقوله معد: والسكينة .
 (٦) فى (ب): واتباع .

<sup>(</sup>٧) في (١): الذي يبطق له ؛ وهو تحريف لا يستفيم به المعني .

كأنّه مطمئن في وادى العَلَث الذي لا حِسَّ له ، والمَلَثُ لم يَعْدَم الحِسَّ لنقصِه ، ولكن لكاله ، لأنّه غنى عنه ، كما أنّ الحارَ لم يَعْدَم العَقْل لكاله ، ولكن لنَقْصِه [ولما لم يُردَ من الحار أن يكون إنساناً جُبِل على ما هو له و به كامل في نَقْصه ، أي هو كامل عا هو به حار وناقص بما ليس هو به إنسانا ] ؛ ولما لم يُردُ من الإنسان أن يكون حاراً حُفِظ عليه ما هو به إنسان ، ودُرِّج إلى كال الملك الذي هو به شبيه ؛ وله ذا التدريج طريقُه على الاحتيار [ الجيّد ] والتوفيق السابق .

و بَعَدُّتُ — جعلنى الله فداك — عن مَهْج القَوْل وسَــنَنُ الحديث ، وأَطَعْتُ داعية الوَسْواس ، وذَهَبْتُ مع سانِح الوَهْم ؛ وقد قيل : «الحديثُ ذُو شُجون » .

وقد قال الأوَّلُ :

ولمُّ ا قَضَيْنَا من منَّى كلَّ حاجَةٍ ومَسَّحَ بالأركانِ مَنْ هُوَ ماسحُ أَخَذْنَا بأَطْرَافِ المَطِيِّ الأباطح أَخَذْنَا بأَطْرَافِ المَطِيِّ الأباطح فأرْجِعُ [وأقول]:

قد أَوْصَلْتُ إليكَ الجرأين الأوَّلَ والثاني على يد غلامك فائق ؛ وهـذا الجرء — وهو الثالث — قد والله نَفَتُ (٢) فيه كلَّ ما كان في نفسي من جِدِ وهزلِ ، وغَتْ وسمين ، وشاحِب ونصِير ، وفُكاهَة وطيب ، وأدب واحتجاج ، وأعتذار وأعتلال وأستدلال ، وأشياء من طريف (٣) الممالحة على ما رُسِم كل ،

<sup>(</sup>١) في (١): «عن سن» ؛ وقوله: «عن» ريادة من الناسيع؛ والصوابما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) في (١) : ﴿ بِقَيْتَ ﴾ ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : ﴿ مَنْ حَدَيْثُ ﴾ .

وطُلِبَ مِنِي ؛ ولأنّه آخِرُ الكتاب خَتَمْتُه برسالة وَصَلْتُهَا بكلام في خاص أمْرِي ستقف عليه ، وتستأنف نظَراً في حالى ، يكون — إنْ شاء الله وكلّنّي بك ، ورجانى فيك ؛ وفيه بعض العرّ بَدَة (١) لم أخرُج منه إلى كفران لنعمة ، ولا جَحْد لإحسان ، ولا ستْر ليّد ، ولا إنكار لمعروف ، ولا شكّ في عناية ؛ وإعما تكلمت على مَذْهَب اللّدِلِّ اللّقِلِ الذي يَبْعَنُهُ إقلالُهُ على تَجُورُز قَدْرِه بالدّالة ، ويربع (٢) به إدلاله عن حُسْن أَدَبِه بِفِرَ طِ الثّقة ؛ ورُبَّ واثق خَجِل ؛ وبالله المتعاذ مِن ذلك ، وفي الحالين صاحبُ هذا المَذْهَب لا يَخْلُو مِنْ وَلا عليه وسَمّة باعِك ، وعقيدة كسبيكة الذّهب ؛ وأنت بِكرَم (٢) طباعك ، وسَمّة باعِك ، تَجْبُر نَقْصِي ، وتَأْسُسُو ما غَنَّ (١) مِنْ جِراحي ، وأمات أهتامي ؛ ومَنْ كان إحْسانك إليه مَشْكُورا ، وتَعْذِيرُك (٥) عنده مَسْتُورا ، لَخَلِيق ومَنْ كان إحْسانك إليه مَشْكُورا ، وتَعْذِيرُك (٥) عنده مَسْتُورا ، لَخَلِيق أَنْ يَكُونَ على بالك خاطِرا ، وبلسانك مذكورا ، والسلام .

وها أنا آخُــذُ فى نَشْرِ ما جَرَى على وَجْهِه إلا ما ٱقتَضَى من الزَّيادة فى الإبانة والتَّقْرِيب، والشَّرْح ِ والنَّـكْشِيف.

وقد جَمَعْتُ لك جميع ما شاهَدْتُه فى لهذه اللّه الطويلة ، ليكونَ حَظَكَ من الكرَم والمَجْد مَوْفُورا ، وسيبى من أهتمامِك بأمْرِى وجَذْبِكَ بباعى

<sup>(</sup>١) في (١): « المرددة » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) يريم ، أى برجم ، وفي (١) : « ويرقم » ؛ ولا معنى له يناسب السياق .

 <sup>(</sup>٣) في (١): « تكثّر من » ؛ وهو تحريب.

 <sup>(</sup>۱): « ماغب » ؟ وهو تصحیف . وغث الحرح ، أی سال عثیثه ، وهو مدته وقیحه .

 <sup>(</sup>٥) وردت هـــذه الـــكلمة في (١) مهملة الحروف من النقط . ووردت في (ب) :
 د وتقديرك » . وما أثبتناه هو مقتصى السياق . والتعذير : التقصير .

وإنقاذِكَ إِيّاىَ مِنْ أَسْرِى تامًا ، فَظَنِّى واعِدٌ بأَنَكَ تَبْلُغ بِى مَا آمُلُه فيك وَتَتَجَاوَزُه وتَتَطَاوَلُ إِلَى مَا مَوْقَه ، لأزْدَادَ عَجَبًا مَّا خَصَّكَ اللهُ به ، وأَفرَدَكَ فيه ؛ وأَعدَّتَ على مر الأيّام بغريبه ، وأَحُثَ كلَّ مَنْ أراه بَعْدَك على شُلُوكِ طَرِ بقك في الحِير ، ولُزُوم مِنهاجِك في الجَمِيل ، والدَّيْنُونَة بِمَذْ هَبِك المستقيم ، وأكايد أَصْحَابَنا ببَغداد ؛ وأقول [لمم] : هل كان في حُسْبانكم أَنْ يَطلُع عليكم مِن المَشرِق من يَزيد (' ظَرَ فه على ظَرُ و كم ، «ويَبغُدُ (' ) بعلْه على يَظلُع عليكم مِن المَشرِق من يَزيد (' ظَرَ فه على ظَرْ و كم ، «ويَبغُدُ (' ) بعلْه على عَلَيْكِم ، و يُبَرِّزُ هذَا التَّبْرِيز في كل شيء تفخرون (' ) به على غَيْركم ، فأناظر مُم فيك و بِسَبَبك (' ) ، لا مُناظر ةَ الحَنْبَليِّينَ مع الطَّبِريِّين ؛ وأَتَعَصَّبُ لك ، فيك و بِسَبَبك (' ) ، لا مُناظر ةَ الحَنْبَليِّينَ مع الطَّبِريِّين ؛ وأَتَعَصَّبُ لك ، لا جَدل لا تَعَصُّبَ المُصَلِّينِ ' وأَشْرِث في في فصائلك الظَّاهِرَة والباطِنَة دَعْوَى أَتُورَى مِنْ دَعْوَى الشَّيمِينِ ' وأَصْرِث في دلك كل مَثَل ، وأستمينُ بكل سَجْع ، مِنْ دَعْوَى الشَّيمِينِين ' وأَصْرِث في دلك كل مَثَل ، وأستمينُ بكل سَجْع ، مِنْ دَعْوَى الشَّيمِينِين ' وأَصْرِث في دلك كل مَثَل ، وأستمينُ بكل سَجْع ، مِنْ دَعْوَى الشَّيمِينِين ' وأَصْرِث في دلك كل مَثَل ، وأستمينُ بكل سَجْع ،

<sup>(</sup>١) في (١): « يرتد طرفه على طرفكم » ؛ وهو تصحيف في هذه الكلمات الثلاث.

 <sup>(</sup>٣) كدا وردت هده العبارة التي بين هأنين العلامتين في (١) والمعي عليها مستقيم .
 والذي في (ب): « ويبقد سلمه في علمكم » ؛ وفي قوله: « ويبقد » القاف والدال تصحيف صاهن صوابه: « ويبقد » .
 (٣) في (ب): « محرون » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) فى كلتا الىسختين : « وىسدك » ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) المصليون فرقة تنسب إلى المصل بن عمر و من الشيعة الامامية يقولون بأن الإمامة بعد موسى بن جعفر قد انتقلت إلى الله محمد بن موسى ، والمصليون أيضاً فرقة أحرى تنسب إلى المعضل الصيرفى ، وهذا قد قال : إن جعفر بن محمد إله ؟ فطرده ولعنه ، والبرعوثيون فرقه من النجارية أصحاب محمد بن الحسين النجار والبرعوثية هذه نفست إلى محمد بن عيسى الملقب بنزعوث ، والذي في كلتا النسختين والمرعوشيين وهو تحريف صوابه ما أثبتنا انظر (الملل والنحل) (وحبيثة الأكوان) (ومعالم الدين) .

<sup>(</sup>٦) الزيديون أصحاب ريد بن على بن الحسين رسى الله تعالى عنهم وهده العرقة تقول : إن الإمامة لأولاد فاطمة لا يشاركهم فيها أحد ولا يسو عون إمامه عيرهم . والإمامية فرقة من الشيعة تقول إن الإمامة لعلى بن أبي طالب بعد محمد صلى الله عديه وسلم نصا وتصر بحا وإشارة إليه بالعنن .

وأَرْوى كُلَّ خَبَر ، وأُنْشِدُ كُلَّ بَيْت ، وأُعَبِّر كُلَّ رُوْيًا، وأُقيمُ كُلَّ بُرُ هان ، وأستشهدُ كلَّ حاضِر وغائب، وأتأوَّلُ كلَّ مُشْكِل وغامِض ، وأضيفُ إليك الآية بعدَ الآية ، والمُعجرة بعد المُعجزة ، وأَنْصَلِتُ (١) لكلِّ ضريبة ، وأُدَّعِي كلَّ غرببة ؛ هذا ولا أخلط كلامي بالهَزْل ، ولا أُشِينُ دَعْوايَ بالمُحال ، ولا أُبْمِدُ الشاهد، ولا أَتَمَلَّقُ بِالْمُنْتَعْجِم، ولا أَجْنَحُ إلى التَّلفيق والتَّلْزيق؛ وكيف لا أَمْسَلُ هٰذَا ولِي في قَوْل الحقِّ فيك مَنْدُوحة ، وفي تَقَدِّبِم ِ الصَّدْق على غيره كَفَايَة ، وَفَى نَشْرِ الْمَطْوِئِ مِنْ فَضَالِكَ بَلاغِ ؟ وَإِنَّمَا يَمِيلُ إِلَى الكَّذِب مَن قَعَدَ به الصَّدق ، ويَتَيمَّمُ بالصَّعِيد مَن فاتَه الماء ، ويَحْلُم بالمُنَى مَنْ عَدِمَ الْمَتَنَّى في اليَقَظة ؛ فأمَّا أن وقد أَلْبَسَك اللهُ رداء الفضل ، وأَطْلَعَكَ مِنْ مَنْبِتِ كربم ، ودَرَّجَك مِنْ بَيْتِ ضَخْم ، وآتاك الحكة ، ومَتَقَ لسانَكَ بالبيان ، وأَتْرَاعَ (٢) صَدْرَكَ بالعِلم ، وخَلَطَ أخلاقَكَ بالدَّماثة ، وشَهرَك بالكَّرَم ، وخَفَّف عليك النَّهوض بكلِّ ما يُكسِّبُك الشكرَ من القريبِ والبَعيد ، وبكلِّ ما يَدَّخِرُ لك الأجرَ عند الصادِر والوارد ، حتى صِرْتَ كَهْفًا لأَبْنَاءِ الرَّجاء ، وَمَغْزَعًا لَبَنِي الْآمال ؛ فَبَابُكُ مَغْشِيٌ كَزُور ، وَفِنَاؤُكُ مُنْتَابِ وَخُوانُكَ (٣) تَحْضُور ، وعِلْمُك مُقْتَبَس ، وجاهُك مَبْذُول ، وضيفُك مُحَدَّث ، وَكُتُبُك مستعارة ، وغَداؤك حاصر ، وعَشاؤك مُعَجَّل ، ووجهُك مبسوط ، وعفوك محمود ، وجدُّك مشكور ، وكلُّ أَمْركَ قائم على النَّهاية ، وبالغ الغاية ، والله يَزِيدُكَ وَيَزِيدُنا بِكَ ، ولا يَبْتَلينا بِفَقْدِ مَا أَلِفْناهُ مُنْكَ ، عِنَّهُ وَجُودِهِ .

<sup>(</sup>١) في (١): « واتصل » ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في (١) : ﴿ وَدُّعْ ﴾ ؛ وَهُو تَحْرَيْفٍ .

<sup>(</sup>٣) في (١) : « وجوابك » ؛ وهو تصحيف .

## الليلة التاسعة والعشرون

(۱) قال الوَزيرُ – أَعَنَّ اللهُ يَصْرَه (۱) ، وأَطابَ دِكْرَه ، وأَطارَ صِيتَه – ليلة : أُحِبُّ أَن أسمع كلاماً في قول الله عن وَجَل : (هُوَ ٱلْاوَلُ وَٱلآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ) ، فإنَّ هٰذا الإيحرَ لم يُعْهَد في كلام البشر .

وكان من الجواب: إنّ الإسارة في «الأوّل» إلى ما بَدَأُ الله به مِن الإبداع إ والتصوير إ، والإبراز والتَّكوين: والإشارة في «الآحر» إلى المصير إليه في (٢) العامبة على ما يجب في الحكمة من الإنشاء والتَّصريف ، والإبعام والتعريف ، والمداية والتوقيف وقد بان بالاعتبار (٢) الصحيح أنّه عزَّ وَحَل لَّ كَان مُحَجَّبًا عن الأبصار ، ظَهَرَتُ آثاره في صفحات العالم وأحزائه ، وحواشيه وأثنائه (١) ، حتى يكون لسان الآثار داعياً إلى معرفته ، ومَغرفتُ في طَرِيقاً إلى المعرفته ، ومَغرفتُ في أحتجابه بارر ، كما أنّه في بُروره مُحتجب: و بيانُ هذا أنّ الحجاب مِن ناهية في أحتجابه بارد ، كما أنّه في بُروره مُحتجب: و بيانُ هذا أنّ الحجاب مِن ناهية وإذا لُحِظ من حهة المعقل إ وحد بارزا ، وهانان الجهتان لَيْسَتا له تعالى ، وإذا لُحِظ من حهة المعقل إ وحد بارزا ، وهانان الجهتان لَيْسَتا له تعالى ، ولمَن نَظَرَ إلى شيء واحد من مَكانين كانت نِسْبَتُه إلى المُنظور إليه مفترقة .

<sup>(</sup>١) في (١): ﴿ رَمَعُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) و (۱): « والعاقبة » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في (١): ﴿ الاعتبارِ ﴾ بسقوط الباه ؟ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (١): « وأثباته ، ؛ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۵) في (۱) : ﴿ فِي ﴾ مكان ﴿ إِلَى ﴾ ؛ وهو تحريف .

وإنما شَقَ هٰذا الأمرُ على أكثر الناس وأحتلفوا فيه ، لأنهم راموا تحقيق ما لا يُحَسَّ بالحِس ، ولو رامُوا داك بالعقل المَحْصِ بنيْرِ سَوْبِ من الحِس ، لكان المَرُوم يَسْبِقُ الرَّائِم ، والمَطلوبُ بَلوحُ قُبَالَةَ الطَّالِب مِنْ غير شك لكان المَرُوم يَسْبِقُ الرَّائِم ، والمَطلوبُ بَلوحُ قُبَالَةَ الطَّالِب مِنْ غير شك [ لابِس ، ولا ريب مُوحِش ، لأنه ليس فى العقل والمعقول شك ] ، وإنحا الرَّبْبُ والشَّكُ والظَّنُ والتَّوَهُمُ كُلُها من علائق الحِس وتَوَا بِسِع الحِلْقَة ، ولولا هذه العوارضُ لَمَا أُغه وَجُهُ العقل ، ولا عَلاَهُ شُحوب ، ولَبَقَى على نَضْرَتِه وَجَالِه (١ وحُسْنِه و مَهْجَتِه . ولمَا كان الإنسان مَعِيضَ (٢) هٰذه الأعماض فى الأثيا ، صار مَعِيضَ (٣) هٰذه الأحوالِ فى الثانى ، فاستعارَ مِن العقل نُورَه فى وَصْفِ الأشياء الحِسْمِيَّة جَهْلًا منه وحطأ ، واستعارَ مِن ظلام الحِسْ فى وَصْفِ الأشياء الرُّوحانيَةِ عَجْزًا منه ونَقْصًا ، ولو وُقَى لَوضَع كلَّ شى همَوْضِعه ونَسَبَه إلى شَكلِه ، الرُّوحانيَةِ عَجْزًا منه ونَقْصًا ، ولو وُقَى لَوضَع كلَّ شى همَوْضِعه ونَسَبَه إلى شَكلِه ، ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوَضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوَضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوَضيع . الوَضيع الوَضيع الوَضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوَضيع . الوضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . ولم يَصْع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . ولم يَصَع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضيع . ولم يَصْع الرَّعيع فى مَوْضِع الوضيع . الوضي

ولمثا بلع الحديث هذا الحدّ ، عَجِب الوزيرُ وقال : ما أَعذَبَ هذا الموْرِد ! وما أَعْجَبَ هذا الموْرِد ! وما أَعْجَبَ هدا المشْهَد ! وما أَبْعَدَ هذا المقصد ! وما أَرَى لمصنّفِ (٣) من الموَحَدين مُتَصرّفاً في هدا النّوْع إلاّ لهده العِصابةِ الكريمةِ الحُصوصةِ باليقظة (١).

وسأل عن جُشَمَ في أسم ِ الرَّجل ما مَعْناه ؟

مكان من الجواب: إنَّ أبا سعيد السِّيرافيَّ الإِمامَ ذَكَرَ عن أبن الأعرابيُّ أنّه يقال: «رجُلْ عظيمُ الجُشَم »، يعنى وَسَطَه ، ومنه سُمِّى جُشَم .

<sup>(</sup>١) في (١): « وكاله » ·

<sup>(</sup>٢) مفيس نفتع الميم في الموضعين أي موضع فيس هذه الأعراس وتلك الأحوال .

<sup>(</sup>٣) في (١) : « لمسف » ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في (١): ﴿ بِالنَّمَةِ ع .

وقال: ما الحِمْحِم؟ وما الحَخم (١٠ ؟ فقيل أما الحَمْحَمُ فَبَقُلُ بهيج في أوّل الصيف ويَنبتُ عيوْكُل في دلك الوقت ؛ وأما الخِمْحِم فَبَقُلُ آخرُ خبيثُ مُنْتِنُ الرَّبِح (١٠).

وقال : فأرَّة المِسْلُكُ ، أَنقُولُهَا بالهَمر ؟

فكان من الجواب: حكاه أبنُ الأعمالي " بالهمز .

فال : عارضًا الرَّجُل ما يُعنَى بهما ؟

قيل : قال أو سعيد السَّيراق : هما شَعرُ حَدَّيه ، ولو قلت [ لأَمْرَد] : اِمْسَخَ عارضَيْكَ كان خطأ .

وقال: سمعتُ اليومَ في كلام ِ ان عُبَيد: لاَ نَهُ ، وظننت أنّه أراد: لاوَثَهُ من اللَّوْث [ لَوْث ] العامة .

مقيل: بل يقال: لايتُه إذا تَشَبّه باللّيث.

وقال: ما الشاكِد ؟

قَمِيل : الْمُعْطَى من غير مكافأة .

قال: أَوْتَهُمْرِ الكلمة (٢) ؟

<sup>(</sup>۱) كدا ذكر المؤلف في تفسير هدي الفعلين . وقال أبو حبيفة : المجمع والحدم واحد . وقال ابن البيطار في الحفظ بالحاء المعجمة . هو اسم عربي لسات شكله شكل الأبحرة السوداء إلا أنه أشد خصرة منها وأعصانه حر كأعصانها إلا أنها أصل . وصابته الوديان والمسايل وعليه شوك دقيق اصاق بكل ما يعلق به من ثوب أو عيره ولا يؤدي اللامس وكثيراً ما تمنت هذه المبتة بطاهر القاهرة تحت الحبل الأجر في مسيل هناك بالقرب من قلعة الحبل . ودكر في المحجم بالمهماتين . أنه هو البيات المعروف بلسان الثور عبد أهل الشام وديار بكر ، وقال في التعريف بلسان الثور إنه سات خش أسود ، يشبه في شكله ألسة النقر . ودكر في الحجم أنه سمعهم ينطقونه بضم المهملتين . وفي بسخة : «ما الججم» بحيمين مكان الحجم بحاء ين مهملتين . والججم بحيمين عبد أهل الشام الشقافل . بحيمين عبد أهل الشام الشقافل .

فقيل : إنى لولم أُهْمِز لكان مُفاعَلةٌ من كَعَيْتُ .

قال: والثانية (١) ؟ تكونُ من كَفَأْتُ الإِناء. فما معناه ؟

قيل: قال أبو سعيد: كأنَّه قلَبَ الحالَ إليه بالمِثل.

قال: الذؤدُ ، ما قَدْر عَدَدِه من الإبل ؟ فكان من الجواب : أنّ ابنَ الأَعْرابيّ قال : الذّودُ ما بَيْنَ الشّلائةِ إلى القشرة . وإذا بَلَقَت العشرينَ أو قَارَبَت فهى قَطْعَة وصُبَّة وفِر قَة وصراتة حتى تَبلُغ الثلاثين والأرْبَعين ، ثم هى حُدْرة وعَكَرة وعَجْرَمة حتى تَبلُغ مائة . ثم هُنَيْدَة . فإذا بلغت مائتين فهى خَطْر (٢) . وكذلك الثّلاثمائة . فإذا بلغت أر بعائة فهى عَرْبِح إلى الأَلْف ، والجَاعة عُرُوج . فإذا كَثَرَت عن الأرْبَعين والخَمْسين فبلَغَت مائة وزادَت فهى جُرْجُور ، وإنّما سُمّيت حُرْجُورًا لجَرَاجِرِها وأَصْواتِها . وقد تَسْتَعِيرُ العَرَبُ بعض ، وهمَ هذا فتجعلُه في بعض .

وفال: مَا الفَرْقُ بَينِ القَبْصِ والقَبْضِ ؟ مَقيسل: القَبْصُ لَمَدَدِ مَا كَانَ مَليلا أَوْ كَثيرًا ؟ فال أبنُ الأعرابي: وأَنشَدَني العامرِيُّ لأبن مَيّادة

عَطَاؤُ كُمُ قَبْصُ وَ يَحْفِنُ غَيْرُكُمْ وَلَلْحَفْنُ أَغْنَى الْفَقِيرِ مِن الْقَبْصِ

وقال: القَبْصُ بأَطْرافِ الأصابع، والقَبْضُ بالكَفَّ، والحَفْنُ بالكَفَّ والرَّاحةُ إلى فوق مفتوحة عليلا. هذا لَفْطه.

وقال : الإلُّ الذي هو المَهْد هل يُجمَع ؟ فقيل : حَكَّى أَبنُ الْأَعْرَ الى في

<sup>(</sup>۱) ورد في كلتا النسختين قوله فعيل بمد قوله والثنائية ؛ وهي ريادة من الناسح لا مقتضى لها هنا .

 <sup>(</sup>۲) فی (۱) « حظرة » . وفی (ب) « حطم » ؛ وهو تحریف فی کاتا النسختین .
 (۲)

جَمْعِه ، فقال : إِلالُ وَأَلُولُ (١) .

وقال: آمَ الرجل ماذا ؟ فقيل: هذا على وجوه ؛ يقال: آمَ الرَّجُلُ يَوْومُ أَوَاماً مِنَ العَطَش؛ ويقال آمَ الرَّجُل يَؤُوم إِياَما (٢)، وهو الدُّخان. وآمَ الرَّجُلُ يثيم إذا بَقِيَ بغير حليلة، والأيِّم مستعمَل في الرَّجل والمَرْأَة.

قال: هذا نَمَط مفيد، ويجب أَنْ يُجْنَعَ منه جُزْء أَو جُزْآنِ لِيَسْهُلَ على الطَّرْفِ السَجَالُ ميه ، وإذا تَداحَلَ اللَّطيف الطَّرْفِ السَجَالُ ميه ، وإذا تَداحَلَ اللَّطيف بالسَّرِف السَجَالُ ميه ، فإن السَّكُتُب الطَّوالَ مُسْشِمة ، وإذا تَداحَلَ اللَّطيف بالسَّخيف وما رَق بما غَلُطَ نَبَتِ النَّفْسُ، ودَبَّ المَلَلُ () والإنسانُ كَسَلُه مِنْ طِينِه ، والطِّينُ أَغْلَبُ مِنَ النَّفْسِ .

مكان الجواب : السُّمْعُ والطاعةُ للأمرُ المُشَرِّف .

قال: هان حديثا يكون مَقْطَعاً للوَداع ، فإنّ اللّبلَ قد عَبَسَ وَجُهُه ، وَجَنَح كَاهِلُه ، وأَهْدَى إلى العَيْنِ سِنةً تَسْرِقُ الدّهن وتشيى الرِّأْي .

وكان من الجواب أنه مَن ليوم حدث نُصارِعُ ما جَرَى مُنذُ ليالِ في مسادِ الناس وحُوْول الرَّمان ، وما ذَهمَ الحاصّ والعامَ في حَداث الدِّين الَّذي هو العَمُودُ والدِّعامَةُ في عِمارة الدَّارَبِّن ، ومد طال نعجْبي منه ، وصحَّ عندي أنَّ الداء في هذا قديم ، والوجع فيه أليم .

 <sup>(</sup>١) لم حد الألول حما للإل عمى مهد فيا راحماه من كت اللمة والدى وحداه إلال
 كا هـ ا وآلال .

<sup>(</sup>٣) الإيام مالياء بمعنى الدحان أصله الواو ، ثم فلبت الواو ياء كا في كتب اللمة .

<sup>(</sup>٣) في (1) « ورث لحال » ؛ وهو تحريف في كاتنا السكامتين .

قال: فهات فتشبيبُكَ (١) قد رَغَّبَ شديداً، وغَرامُكَ (٢) قد بَعَثَ (٣) جديداً. مكان [ من ذلك ] الحديث أنَّ محمد بن سلاَّم قال فيما حَدَّثنا به أبو السائب القاضي عُتْبَةُ من عُبيْدِ الله قال: حدّثنا السَّكّريّ أبو سعيد قال: قال محمد بن سلاَّم : سممتُ يونسَ يقول : وكَرتُ في أَمْر فأسمَعوه . قلنا : هاتِه . قال : كلُّ من أصبح على وَجْهِ الارضِ مِن أَهْل النار إلاّ أُمَّتَنا (1) هٰذه ؛ والسلطان ومن يُطيف به هَلْكَي إلا قليلا ، فإذا قَطَمْتَ هُده الطَّبْقةَ حتى سِلغ الشَّأْمَ مَا كَلَهُ رِيًّا وَبَاغِيَةٌ وَشَرَيَّةٌ خَمْرٍ وَبَاعَتُهَا إِلَّا قَلَيْلًا ، فَإِذَا خَلَّفْتَ هذا الرَّمْلَ حتى مَأْتِيَ رَمْلَ يَبْرِينَ وأعلام الرُّومِ ولا غسلَ من حَنامة ، ولا إسباغَ وُضوء ، ولا إتمامَ صَلاة ، ولا عِلْمَ مُحُدُّود ما أنزل الله على رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلم إلاّ عليلا ؛ وإدا صِرْنَ إلى الأمصار وأصحابُ هذه الكراسي " ليس مهم إلا دئب" مُسْنَغِرُ وَ الله الله الله الله الله عن دينارك ودِرْهَمِك الكذب او يَبخس في الميران ا و بطفِّف في المسكِّبال ، إلا عليلا ؛ فإدا صِرْتَ إلى أصحاب الغَلاّت الَّذين كَـفُوا المَوْونة وأَنْهُمَ عَليهمُ [وَجَدْتُهُمُ ] نُمْسِي أحدهم سكرانَ ويُعْسِبحُ مخوراً ، إلاّ قليلا، وممى والله مهم (٧) وَطِيع في الدار، فإذا صِر ْتَ إلى قوم لم بُنْعَم عليهم عا أنَّعم

<sup>(</sup>١) في (س) « فسسك » ؟ والمعي يستقم عليه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) فى كلتا الدسختين: « وعراءك » بالباء ؟ وهو محريف .

 <sup>(</sup>٣) قد بعث حديداً ، أى بعث عراما حديدا في بفسى . والدى في (1) : « بعب » .
 ووردت هده الكلمة في وب) مهدلة الحروف من النقط . والصوات ما أثبيدا كما يعتضيه السياق .

<sup>( 2 )</sup> تريد الأوه هذا أهل طبعته كما يدل على ذلك سداف القصة .

<sup>(</sup>٠) مستعر أي بطل عرة الباس وعملتهم .

<sup>(</sup>٦) و, (١) « يحيلك » ؟ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ين (١) د بيهم ١٠ و هو خريف.

على هؤلاء ، وهم يشتهون ما يَشْتَهَى هؤلاء ، مواحدٌ لِصِّ ، وآحر طَرَّ ار<sup>(۱)</sup> ، وآحر طَرَّ ار<sup>(۱)</sup> ، فهذا وآحرُ مستقْفِ <sup>(۲)</sup> إلاَّ قليلا ، فإذا صِرْتَ إلى أصحابِ لهذه السَّوارى <sup>(۲)</sup> ، فهذا يَشْهَدَ على هذا بالكُفْر ، وهذا يَبرَأُ مِن هذا ، واللهِ لَنْ لَمَ بَعَمَّنا اللهُ برَّحَتِه إِنها لَلْهَ ضيحة .

فقال الوزير: لقد شَرَّدْنَ النومَ عن عَيْنِي، وملأَتَ قلبي عَجَباً، فإنَّ الأَمرَ لَكُمَا قال ، فإدا كان هذا فولَه في عَصرِه ، وشجرةُ الدين على نَصَارَة أغصامها وخُضرةِ أوراقها ، وَمَعْ بُمَارِها ، فما فوله — تُركى — فينا لو اَحِقَنا، وأَدْرَكَ زَمانَنَا ، إنَّا يلله وإجْمُون .

# الليلة الثلاثوري (1)

وقال الورير — [أدام الله أنَّامَه] — : سراويل يُدَكِّر أَم يُؤمَّت ، ويُصْرَفُ أَمْ لاَ ؟

مكان الجواب: أنّ على ن عيسى حدّ ما عن شيخِه الله السراج قال: سألت المبرّد فقات : إدا كان الواحدُ في صِيغة الجَمْع ما يُعْشَعَ [ به | في الفّرُفِ

 <sup>(</sup>۱) فى كلتا حسحتين عطرار » بالراى المعجمة فى آخره؛ وهو تصحيف صوابه ما أثبتما
 و الطرار بمهملتين هو الدى يشق خدّلك ويستلّ ما فيه ، وهو المعروف عندنا بالنشال .

<sup>(</sup>۲) يقال : استقداه إدا حاء من حلمه وصربه بالمصاعلى قداه ويشير إلى هؤلاء الدين بقدون فى الطرق المنظمة حتى إدا من بهم من يطنون معه مالا صربوه من خلفه بالمصاعلى قداه حتى بعند الحس والشعور فيستلون ما معه ويهربون ؟ أو لعل صوابه مستحف بالحاء .

 <sup>(</sup>٣) يريد سوارى المسجد وعمده . ويربد بأصحابهما العلماء الدين يحلسون إلى جابها يقرأون العلم على الناس .

<sup>(</sup>٤) يلاحط أنه لم يرد فى كلتا المسحتين ما يشير إلى أنه انتدأ ابلة حديدة نفسد السكلام السابق لهدا السوان . وقد رأينا أن السكلام الآتى نفسد انما وقع فى ليلة جديدة عير السابقة بدليل قوله فها تقدم : « هات حديثا يكون مقطعاً للوداع » الح .

فى مثل شَغْرُه (١٠ هَرَاميل [وهذه] سَراويل وما أَشْبَهه، فقال: أَلِحْقُه بالجَمْع فامنَعْه الصَّرْفَ، لأنَّه مِثْلُه وشَبِيهُه .

قال: وسألْتُ أَحَمَدَ مَنَ يَحْمِي عَن دلك ، فقال: أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ عَن الفَرَّاءِ وَل: أَلْحِيْهُ مِنْ النَّكِكَرَة حَتَى يَكُون مِن أَلْحِيْهُ فَى النَّكِكَرَة حَتَى يَكُون مِن الوَاحَدِ وَالْجَمْعُ فَرْق .

وسأل فقال: ما واحد المناحِيب والمناحِيب وما حُـكُمُهُما ؟

مكان من الجواب: واحد الماحيب منحاب، بُمدح به و لذَمّ ، فإدا كان مَدُّحًا فهو مَأْحُوذُ من مَدُّحًا فهو مَأْخُوذُ من النَّخْمة ، وهو الأحتيار ، وإذا كان ذَمَّا فهو مَأْخُوذُ من النَّخْمة ، وهى الأست فال: وهكدا المنجاب بكون مَدْحا وذَمَّا ، فإذا كان مَدْحًا فهومأُحودُ من الأنتجاب ، وهو الأحتيار ، وإذا كان ذَمَّا فهو مَأْخُوذُ من النَّجب، وهو وشرُ النَّجب، وهو وشرُ النَّجب، وهو وشرُ النَّجب.

قال: ما معنی فو رِلهم: امرأةٌ عَروبٌ ؟

مكان من الجواب أن محمّد بن يزبد قال - على ما حدّننا به أبو سعيد وابن السراج عنه - إنه من الأضداد ، وهى المتحبّبة إلى زوحها ؛ وهى الفاسدة ، مأخود مِن قولهم : عَرِبَتْ مَعِدَنهُ إدا فَسَدَتْ .

ومال: الصَّهْيَاه يُمَدُّ وُبُقْصَرُ ؟

مكان من الجواب أن ابنَ الأعرابيّ قال : الّذي حَمَّلْتُهُ عن الأعراب

 <sup>(</sup>١) فى (ب) « صيعة » ؛ وهو تحريف . ويقال : شعره هراميل ، إذا سقط .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: من النخبة ، وهى الاختيار ؟ وهو تحريف صوابه ما أثبتناكما فى كتب
 اللعة إذ المخبة من القوم الجاعة المختارة ، لانفس الاختيار .

أنَّ العَّهْيَاء المَمْدُودةَ هِي التي لا تَحِيض (١) ، وأن المقصورةَ هِي الياسَمِين (٢) : وَجَمْعُ الْأُوّلِ صُهْنَى وَجَمْعُ المَقْصُورِ ضَهَايًا (٢) .

قال: مَا مَعْنَى المَنْدَلِيِّ المطيَّر ؟

مكان من الجواب: أن ان الأعرابي قال: هو مقلوب المُطرَّى (1).

(٢) وقال: أَنْشِدْنِي غَرَلاً ، وأَنْشَدْنُهُ ما حَصر في الوَقْت لأَغْرابي :

أَمُرُ مَحَنَّبًا عَنَ بَبْتِ سَلَمَى ولَمَ أَلْمِمْ بهِ وَبهِ الغليلُ أَمُرُ مُحَنِّبًا وهَوَاىَ ويسه ،طَرَق عنه مُسْكَسِر كَلِيلُ وَوَلَى فيه مُقْنَسَلُ فَهَلْ لَى إلى فأى وو تابر سبيلُ

(٣) وقال: أتحفظ الأنيات التي فيها:

(١) وأيصا اتي لا يترز له. بدي .

(ع) في الأصن \* إلى المطرى \* . وقوله ١٠ إلى \* رياده من ١٠ السيم إذ المطرى هو المقاوسة إلى المطرى على المقاوسة إلى مطرية ، والمطرى هو الدى مشتر الصناء، طرية ، والمندلى : المود من الطيب المحر به شعى المندلى المطير (عود الرماب .

(ه) المنتصر ، هو اس وهب س سلمة الناهلي . قال الآمدى . وهو أحو الأعشى لأمه . ورويت هذه القصيدة للدعاء أخت المنتصر ، وقد دكرها صاحب خرانة الأدب ، وعدة أبياتها أربعة وثلاثون بيتا فيها ؟ وفي شعر أعشى باهلة المطبوع في أورنا سنه وأربعون بيناً . وقصة المنتصد هذا أنه كان قد ت سده علمة من قدمة سنا المسدى المامة سده من المكرة المكر

<sup>(</sup>٧) م خد في راحماه من التب اللغة أن نسب القصورا عم الياسمين كم دكر المؤلف هنا . والدى في الله بن أنب السميا شجر من عصام ، لد ما مالم كالمر النولس، وعليمته حراء شديدة الحرة ، مورشه كورف السمر ،

<sup>(</sup>۳) فی علمه مسحت ها صبهه ۱ ؛ وهو آمریم (بالد حد عد الحم صبها بنصور مها راحعاه من کتب اللغه ؛ و اصواب ما أشاما که تعتصله سواعد اصبره های ما آخا د ألف راحعاه من کتب اللغه علی هذا الورن جمع علی فعال عتج ۱۱۰ مومهالی کنام ها کملی و دمری (د) فی الأسال هالی المطری ۴ ما وقوله ۱۱ الله ۴ ریاده من ۱۱ باسته اد المطری هو

إنِّى أَتَتَنَى لِسان لا أَسَرُ بها فَبِتُ مُرتَفِعاً للنَّجْسِمِ أَرْقُبُهُ فَبِهِ فَجَاشَت النفسُ لِمُنا جاء جَمْهُمُ يَأْتَى على النّاسِ لا يُلوى على أَحَدِ يَأْتَى على النّاسِ لا يُلوى على أَحَدِ نَعَيْتَ (٢) من لا يُغِبُّ الحَىِّ جَفْنَتُهُ مَنْ لَيْسَ فى خَيْرِه شرَّ بَكَدِّرُه مَنْ بَكَدِّرُه طَاوى المصير على العَزَّاء مُنْصَلِت طاوى المصير على العَزَّاء مُنْصَلِت لا تُنَكِرُ البازِلُ السَكَوْماه ضَرْبَنَه لا تَنْسَكِرُ البازِلُ السَكَوْماه ضَرْبَنَه

مِنْ عَلْقَ لا عَجَبْ منها ولا سُخُرُ (۱) حَيرانَ ذَا حَلْمَر لو يَنْفَع العَلْمَرُ (۲) وراكِ جاء من (تَثْلِيثَ) مُعْتمِرُ (۲) حتى اُلتَقينا وكانت دُونَنا (مُضَرُ) إذا الكواكبُ أَخْطَا نَوْأَها اللَطَر على الصَّديق ولا في صَغْوِه كَدَر بالقَوْم لَيْسَلَة لا ماء ولا شَجَرُ (۱) بالتَشْرَفي إذا ما أَجْلُورَ السَّهَرُ (۱) بالتَشْرَفي إذا ما أَجْلُورَ السَّهَرُ (۱) بالتَشْرَفي إذا ما أَجْلُورَ السَّهَرُ (۱)

الهماسه --- وكان سو سهيل بن عمرو بن كلاب أعداءله ، وقد رأوا محرجه وعوره وما يطلبه به سو الحارث بن كعب وطريقه علمهم ، فسار المنتسر ، حتى إذا كان بهضب النباع أندر سو نفيل سى الحارث بن كعب بقال له هند بن سى الحارث بن كعب يقال له هند بن أسماء بن رساع ، فسأله المسهر أن معدى سه ، فأبطأ عليه هند فقطع أتملته ثم سأله فأبطأ فقطع منه أحرى ، وقد أشه الهوم ووضع سلاحه ، فقال هند بن أسماء : أتؤمنون مقطعًا (بنشديد الطاء مكسورة) ، وإلهي لا أؤمده م قتله وقتل علمته ، انتهى ملخصا من خزانة الأدب .

(۱) اللسان : الرساله ، وحمه ألس ، أما اللسان بمعى الحارجة شمعه ألسسة ، وعلو روى سئليث الواو ، بريد أعلى نحد كا في خرانة الأدب ، وفي شسعر أعمى باهلة المطبوع في أوريا : « لا كدب » مكان قوله : « لا يحب » .

(۲) ی روانة: « فلهم » مكان قوله: « حمهم » . ومعتسمر ، أی رائر . يقال: اعتمر إدا قصد مكانا بعيمه رائراً له . وتثليث: موضع بالحجار قرف مكل ، كما في ياقوت .

(٣) و كاتا السحتين: « بعين من لا بعين » ؛ وهو تصحيف ، والتصويب عن شعر أعشى باهله المطبوع في أورنا وخرالة الأدب ، ولا تغبّ الحيّ جفيته ، أي أنه دائم الإطمام لقومه لا تعبت عنهم حفيته ، وهي القصيعه في رمن الحدب وقلة الأمطار ، والبوء : سقوط نحم في المعرب عبد الفجر وطاوع نحم آخر يقابله في المشرق ، وكانت العرب تنسب الأمطار والبرد إلى الأنواء فيقولون : مطرنا سوء كدا .

(٤) العراء: الشدة والجهد. ومصلت بالقوم ، أي منجرد مشمر .

(ه) في كلتا النسختين: « المطر » ؛ وهو تبديل من الناسح لا معى له في هذا النيت. والتصويب عن دنوان أعشى باهلة المطبوع في أوربا وحرائة الأدب. والبارل من النوق: التي ===

حتى نقطعً فى أغناقها الجِرَرُ وكلَّ أَمْرٍ سوى الفَحْشاء يأتَمِرُ مِن الشَّواء ويكنى شُربَهُ الغُمَرُ (٣) مِن الشَّواء ويكنى شُربَهُ الغُمَرُ (٣) ولا يعَضُّ (٤) عَلَى شُرْسُوفِه الصَّفَرُ ولا يعَضُّ (٤) عَلَى شُرْسُوفِه الصَّفَرُ ولا يَرَالُ (٤) أمامَ القَسومِ يَتْمَقَفِر عنه القميص بِسَير الليلِ محتَقِرُ مَا مَا النَّمْ وَ النَّمْ أَيْنِ بَنكَسِر من كلَّ أَوْنِ (٩) وإن لم نأتِ بُنتَطَر من كلَّ أَوْنِ (٩) وإن لم نأتِ بُنتَظر بوماً وقد كنت تَسْتَد فلى وتَنْتَصِر بوماً وقد كنت تَسْتَد فلى وتَنْتَصِر

= دحلت فى السنة التاسعة . والكوماء . الناقة العطيمة . واحاود اسفر ، أى طال وامتد ً . وفى رواية : « إدا ما اخرو ً ط » ؛ و هو عساه .

 <sup>(</sup>١) يقول إن الساق تفرع منه محافة أن يعقرها وسحس حررها في أعدقها حتى تتقطع.
 والحرر حمع حراة ( بالكسر ) ، وهي ما يحتره النعير معروف ، وفي روانة : « قد تحكيظم المبرل منه من محافته ، حتى نقطع ... الح » .

 <sup>(</sup>۲) الحزة: القطعة من اللحم تقطع طولا . والعمادان: حم فندة ، وهي القطعة من الكيد واللحم . والعمر : أصعر الأقداح . يقول : إنه يكتني بالقليل من صفامه وشرابه إشاراً لعيره على نفسه ، وكانت العرب كثيرا ما نتمدح بدلك .

<sup>(</sup>٣) لا يتأرّى ، أي لا يتحدّس ولا يتمكّت .

<sup>(</sup>٤) ورد في كلا الأصلين هدان الشطران اللدان تحت هذا الرقم كل منهما مكان الآخر؟ وهو خطأ من الناسيع صوابه ما أشتنا نقلا عن المصادر التي بين أيدينا . والشرسوف : طرف الضلع ، والصفر رعموا أنها دوينة مثل الحية تكون في البطن تفتري من 4 شدة حوع . وفي كلتا النسختين : « ولا يراه » مكان قوله : « ولا يزال » ؟ وهو تحريف . ويقتفر ، أي يقتني ويتسم .

<sup>(</sup>ه) في رواية : « ألم به » مكان قوله : « ومن وصب » . يصمه بالصبر على السير .

<sup>(</sup>٦) فى رواية : « من كل فيج وإن لم يمز » الح .

لو لم تَخَنْهُ 'نَفَيْلُ" وهي خاننة و قَرْادُ حَرْبِ شِهابْ يُستَصاء به إمّا سَلَكَتَ سالِكُها أَمّا سَلَكَمَا مَنْ لَيْسَ فيسه إذا قاوَلْتَهَ رَهَقَ مَنْ لَيْسَ فيسه إذا قاوَلْتَهَ رَهَقَ مَنْ لَيْسَ فيسه إذا قاوَلْتَهَ رَهَقَ مَنْ

أُلُمَّ بِالقوم وِرْدُ منه أَو صَـدَر كَا يُضَى اللَّمَ سَـوادَ الطَّخْية القَمَرُ (٢) فاذْهَبْ مُنْتَشِر فاذْهَبْ مُنْتَشِر وليس فيــه إذا ياسَرْتَه عُسُرُ (٣)

# الليلة الواحدة والثلاثون

وجَرَى ليلة حديثُ الرأى فى الحَرْب والحَزْم والتَّية ظ وَالَّهِ الاُستها لَةِ بالتَحْصْم، (ا فقال ابن عُبَيْد الكاب: أنا أسحسنُ كلاماً جَرَى أنّام الأمين والمأمون، وذاك أن على بن عيسى بن ماهال لمنا وجَّه إلى حَرْب طاهر إن الحسين إمن بغدادَ، سأل قوماً وَرَدُوا من الرَّى عن طاهر، فقالوا: إنه مُجِدُ (أ). فقال: وما طاهر ؟ إنما هو سَوْكَ مَن أغصالى، وشَر ارة مِنْ نارى: ثم قال لاصحابه: والله ما بَيْنَكم و بين أن ينقصف أنقصاف الشّجر مِن الرِّيح العاصفة إلاّ أن يَبْلغَه عُبُورُنا عَمَّبَةَ هَمَدال ، لأن السِّخال لا تَقْوَى على النَّطاح، والتعالب لا صبر لها على وأسنّة الرَّماح، فإن 'بقم طاهر' بمَوْضِعِه سَكن أوّل معرَّض لظُبَاتِ الشّيوف وأسنّة الرِّماح، فقال يحيى بنُ على إلى العلى على وأسنّة الرِّماح، فقال يحيى بنُ على إلى العلى عيسى: أيّها الأمير، إنَّ العساكر وأسنّة الرِّماح، فالتُولى، والتحروب لا تُدَرَّر بالأغترَار، وإن الشّرارة الخفيَّة ربّها لا تُمَاس بالنَّوا في ، والحروب لا تُدَرَّر بالأغترَار، وإن الشَّرارة الخفيَّة ربّها لا تُمَاس بالنَّوا في ، والحروب لا تُدَرَّر بالأغترَار، وإن الشَّرارة الخفيَّة ربّها المُن المَّارِق ، والحروب لا تُدَرَّر بالأغترَار، وإن الشَّرارة الخفيَّة ربّها المَّاس بالنَّوا في ، والحروب لا تُدَرَّر بالأغترَار، وإن الشَّرارة الخفيَّة ربّها لا تُعَالِي المُن السَّرادة الخفيَّة ربّها المُرَّد وإنْ الشَّرارة الخفيَّة ربّها لا تُعَالِي المُنْ المَاس بالنَّوا في المَّرَد والمَاس بالنَّوا في المَاسِر المَّاس بالنَّوا في المُنْ المَاس بالنَّوا في المَاسِر المَّاس بالنَّوا في المَاس المَّاس بالنَّوا في المُنْر المَّاس المَّاس بالنَّوا في المَاسِر المَّاسِر المَاسِر المَاسِر المَّاسِر المَاسِر المَاسِر المَّاسِر المَّاسِر المَّاسِر المَاسِر المَاسِر المَّاسِر المَاسِر المَاسِر المَّاسِر المَاسِر المَاسُر المَاسِر ا

 <sup>(</sup>١) فى كلتا النسختين: «لو لم تحبه» ؛ وهو تحريف . وفى رواية: « لاستمر به \*
 ورد بلم بهدا الناس أو صدر . ويريد نفيل بن همرو بن كلاب .

<sup>(</sup>٢) الطخية ( اصم الطاء ): الطامة الشدادة ،

<sup>(</sup>٣) في (1): «عاسرته». وفي (ب): «عاشرته»؛ وهو تحسريف في كلتا المسسختين. وما أثبتناه هي الرواية الصحيحة في المصادر التي رحمنا إلىها. والرهق بالتحريك السكذب. وقد ورد هذا البيت في تلك المصادر في غير هذا الموضع من القصيدة.

 <sup>(1)</sup> في (أ) محل ؟ وهو تحريف .

صارَتْ ضِرَامًا ، والنَّهْ لَهُ ﴿ (١) من السَّيْلِ رَبِّمَا صَارَتْ بَحْرًا عظيما .

فقال (٢): إنّما حَجَبَ على بنَ عيسى عن وَثيقِ (٣) الرَّأْيِ هذا الأستحقارُ بالكلام ، والأقتدارُ على الله فظ ، ومَن صَدَق فِكُرُه في طلَبِ الرأى النافِع ، قَلَّ كلانُه بالهَـذَر [الصائع].

(٢) وقال في هذه الليلة : ما رأيتُ من بَغي بإِحْصاء وجومِ فعيل ومَواقعِها (٢).

مكان من الجواب: أنّ الأحفش عد ذكرَ عَشْرَةً أَوْجُه ، وهي أكثرُ ما قَدَر عليه ، والسفَّحُ قد دَلَّ على أر بعين وَجُها وزيادة . عال : ها أَغْرَبُ (٥) ما مَرّ مك مها ؟ فقيل : فعيلُ عمنى فعلَ . فقال : هذا والله غريب ، فهاتِ له شاهداً . فقيل : نقال مَكَانُ (٥) دميثُ ودَمَثُ ، ويَقينُ و اَقَنْ ، ورَصِيفَ (٧) شاهداً . فقيل : نقال مَكَانُ (٥) دميثُ ودَمَثُ ، ويَقينُ و اَقَنْ ، ورَصِيفَ (٧) ورَصَفَ (٧) ؛ ولاعرَس العَييد للعدو : العند : والتَقيل (٨) من العَدُو : نقل ؛ والخَيبط (٩) من العَرْق : حمَط : والقَدِيم (٧) : مَد م (٧) : والمثر الله بح : والخبيط العمم : عَمه .

<sup>(</sup>١) ق (أ) و ثابه

<sup>(</sup>۲) فقال ، أي الو. ر .

<sup>(</sup>٣) في « ب » « رَيْنَق » ؛ ولمعني يسته. عانيه أيضاً

<sup>(</sup>٤) ق (١) • وتوامها ؛ وهو - مب ،

 <sup>(</sup>٥) ق (١) \* أعرف ما فرنك منها \* ؛ وهو حريت في كاتنا كالماتين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل . « من ٥٥ » : وهو ~ من صوابه ما أثنتنا كي و من » .

 <sup>(</sup>٧) كما ورد في كانا المسجري هده السكايات الأربع التي حد هدا اذا تم ؟ ولم حد في كنت اللعا التي بين أبديد ما عبد أنه بقال في المعذر صيف وقديم رصف أوقدم بالتحر لما فيهما ؟ فلمل في هده السكليات حريفا لم بهند إلى صوابه بعد البحث الطويل .

<sup>(</sup>٨) النقيل: مداومة العدو وسرعة نقل القوائم.

<sup>(</sup>٩) الحبيط : الذي يصرب من ورق الشحر حتى يبحات بدون أن يصر دلك بأصل الشجرة وفروعها .

وقال ابنُ الأعمابي : القَفِيل : الشَّــوْكُ<sup>(۱)</sup> اليابس ، والجَعُ قَفَلُ<sup>(۲)</sup> . وقال أحد بنُ يحيى : هو منى بَعَدُ أى بعيد ، والبَعَد يكون للجمْع<sup>(۲)</sup> والواحد<sup>(1)</sup>.

مَعَجِب وقال : ينبغى أن يُعنَى بهذه الوُجوه كُلِمًّا . فإنَّ ( الزيادة على مثلِ الأحفش ظَفَرَ ﴿ حَسَنَ ، وأمتيازُ فى الغَزَارة جميسل ( ) ، وما تَفَاضَلَت ( ) دَرَجَاتُ المُلماء إلا بتصَفَّح الأحِيرِ مَوْلَ الأوَّل وأستيلائه على ما فابه .

وسأل — أبادَ اللهُ عِداه ، وحَقَّق مُناه — وقال : هل يسلَّمُ على أهل الذِّمَّة ؟ (٣) وهل نُبْدَأُون ؟ فكان أبو البُخْتُرى الداوديُّ حاصراً — فَحَسَكَى أَنَّ عُمَر مَنَ عَبدِ المريز سُئِل عن هذا بقينِه ، فقال : يُرَدُّ عليهم السلام ، ولا بأسَ بأنْ يُبندَ اوا ، لقول الله عن وجل : (فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمْ) .

وحسكى فى مَعْرِضِ حديث أَنَى (١) تكر قال : كتب مجنونُ إلى مجنون : « بسم الله الرّحْن الرّحْمِ ، حَفِظك الله ، وأَنقاكَ الله ، كتبتُ إليكَ ودِجْلةُ مَظْمَى ، وسُفَنُ المَوْصِل ها هِي ، وما يز دَادُ السِّبْيان إلا شَرَّا ، ولا الحجارةُ إلا كثرة ، وإنّاكَ والمَرَقَ قابَه نسرُ طَعَام في الدّنيا ، ولا تَبِتْ إلاوعند رأسيك حَجَرَ "

- (١) ف كنت اللغه « الشجر » مكان « الشوك »
- (٢) للاحط أن قملا أيس حما أعميل ، بل هو حم قمله بفتيح القاف
  - (٣) نظيره في الجُم حدم حم حادم.
  - ( ؛ ) شاهده قول آلامة في مدح العمان :

وتسلك سلعى المهال إلى له وشاد على الماس في الأدبي وفي البعد

- مالتح ف وفي رواية : «والبعد» بصبتين .
- ۱ه، في (أ، « قال » ؛ وهو حريف .
- (٦) عامتار في العرارة حميل » ؛ وهو عرب في هذه السكليات الثلاث صوابه ما أثنتنا .
  - (٧) في (أ) ع تعاطمت ع .
- (A) يلاحط أن هما كلاما سافطا من كاتنا المسحتين كما يظهر لما إد لم يتقدم دكر
   لأبي بكر هدا ولا حديث عمه .

أو حَجَرَان ، فإنّ الأخْبَر () يقول : (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَغْتُم مِنْ قُوَّةٍ). [وكتبتُ إليك لثلاث عشرة وأر بعين ليلذ حلت من عاشوراء سَنَةَ الكَمْأُ [ة» وكتبتُ إليك لثلاث عشرة وأر بعين ليلذ حلت من عاشوراء سَنَةَ الكَمْأُ [ة» قال : وكتب مجنون آخر: «أَبقاكَ اللهُ من النَّار وسُوء الحِساب، وتَغُدِيكَ نَفْسِي مُوَقَّاً إِنْ سَاءَ الله ».

قال: وكتب [مجمون؟ آخَرُ إلى محنون مِتلِه: وَهَبَ اللهُ لَى جَبِعَ المكارِه فيك ، كتابى إليك من الكُوفَةِ حَقّا حَقّا حَقّا حَقّا ، أَعْلَامى تَحْطُ ، والموتُ عندنا كثير، إلا أنّه سَلِم والحمد لله ، أَحْمَتُ (٢) لَمَعْرِ فَه إعلانك دلك إن شا، الله . وصحك — أَحْدَك اللهُ سِنّه — حتى أسنلتى ، وقال: ما ألذى مَمْلُغُ ما هذا الأستطراف إدا سَمَعْنا بحدث الحامين ؟

فقال أن زُرْعة : لأن المحمول مُسَارِكُ المعافل في الحنس ، فإذا كان من العاقِل ما يُحْسَبُ أن كول من المحمول كُرة دلك له ، و إذا كان من المحنول ما يُعْهَدُ من العاقل تُعْجَب منه ، والعَقْلُ بين أصحابه دو عراض واسع ، و بعدر دلك يتعاضلون التَّعاضلَ الذي لا سبيل إلى حَصْرِه ، وكدلك الجنول بين أهله ذو عَراض واسع ، و بحسب دلك ينعاو تول التّعاوَّت الذي لا مَطمع في تحصيله ، وكا أنه (أ) من المحمون كدلك وكا أنه (أ) من المحمون بعض ما لا نَتَوَقَعُ إلا من المحمون كدلك يَبْدُرُ من المحمون بعض ما لا يُتَهَ قَعْ إلا من العاول بعض ما لا يُتَهَ قَعْ إلا من العاول بدلك ولا يَعْتَدُ بدلك ولا بهذا ، أعنى أن العاقل بذلك المقدار لا يُركى محنونا ، والمحنون بذلك المقدار

<sup>(</sup>١) وي ب ﴿ لأنَّ الله ، .

 <sup>(</sup>۲) في (1) \* احتدب » وهو آخريف .

<sup>(</sup>٣) في (١): « وكما أنه إدا » . وقوله : « إذا » ريادة من الناسج لا معى لهـا في هذا الموسع .

<sup>(</sup>٤) ق (١): ﴿ يُمَدُّرُ ﴾ بالنون في كلا الموضعين ؛ وهو تحريف .

لا يسمّى عاقلا ، وإنما أجتَمعًا فى النادر القليل ، لأجتماعهما فى الجنس الذى يَعُمّهما ، والنوع الذى يَفْصلهما ، وفى الجلة الإنسان بما هو به حيوانْ سَبُعْ وحار ، وبما هو إبه انفسى إنسان ، وبما هو به عاقل نبى وملك ؛ وهذه الأعراض — وإنْ تَدَاخَلَتْ لأنتظامها فى طينة واحدة — وإنّها تتميّز بقوة العقل فى السُّورة المخلوطة إما مفارَقة ، وإما مُواصَلة . ومر (١) له فى هذا الموضع كلام بليغ تام مكشوف .

كل الحرء الثانى من كتاب الإمتاع والمؤاسه لأنى حيان التوحيدى حسب بجزئتما والحمد ننه رب العالمين والصلاة والسلام على سسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين ، ويليه الحزء الثالث من هذا الكتاب وأوله : « تم تراى الحديث إلى أمرالمطعمين والطاعمين» الحديث إلى أمرالمطعمين والطاعمين الحديث الح . سأل الله المعسونة وحسس النسوفيق

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَمَنَّ ﴾ بالنون ؟ وهو تحريف .

# فهرست الأعلام

# الواردة فى الجزء الثانى من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدي

(1)

آدم علیه السلام -- ۱۰۷ : ۱۰ الآمدی الحلاوی -- ۱۳۹ : ۱۰ آمیه بدت وهب -- ۱۸ : ۱۱ إبراهیم من أدخ -- ۱۲۷ : ۲ ، ۱۱۸ :

إبراهم ت الحميد -- ١١:٦٨ إبراهيم الحال عليه السادم -- ٦٩،٢:١٨: ٢

اس أبي طاهم ٥٠: ١٠ ا اس أبي العوماء -- ١٣. ٢٠ ا ابي الأثير -- ١٧: ٨ ا اس الأررق الحري -- ١٧:١٧٠ ا ابي إستحاق الطبري -- ١٧:١٧٢ ا ابي أسيد الفاصي -- ١٠: ١٠ ا ابي الأعرابي -- ١٠:١٠٠ ا ٢:١٠٥، ا ابي الأعرابي -- ١٠:١٠٠ ا ٢ ١٠٠ ا ١٠٠ ا

اس الأساري -- ١٠١: ٥

ابن بهاول — ۱۷۱: ۱ ، ۱۷۳ : ۱۳ ابن البيطار - ١٦:١٩٢ ان ثوامة السكات - ۸:۱۳۸ ، ۱۳۸ ان الحلاء الراهد --- ٧٩ : ١ الى حجاج الشاعر -- ١٧٢ -ان الحسجاس -- ٦٦ : ٣ و ٤ ابن حيويه -- ١٧٤ -اسة الحس - ٢٩:٥ این الحلال البصری -- ۱۶:۰۸ ان الحار وهو الحسن بن سوار - ١٤: \*: AT: 17: TA: T ان دأب -- ٣:١٤٤ اس د کوار - ۱۱٤٥ اس الراوتدي -- ١١:٢٠ ان الرصى -- ١:١٧٦ اس الرفاء -- ٢:١٦٩ ای روعه - ۲۰۱،۴۸،۵:۱۱ ، ۲۰۱: ابن السراج -- ١٢:١٩٦ ابن السماك الواعظ - ٢٠:٦٤ ، ٢٠٠٠ 14:144:14:14:14 این سمعون الصوفی — ۱۷۳ : ۱۳ این سورین --- ۱:۱۸۰ این سیرین -- ۱: ۱: ۱

ان صالح -- ١:٩٥

ابن میادة --- ۱۳:۱۹۳ ابن مياس --- ۸:۱۸۱ ابن نباتة -- ۱۳۹: ۲۱، ۱۷۰: ۷ ، 11:144 ابن بصر العامل --- ٦:١٦٩ اس هندو السكاتب -- ٤:١٣٥ ابن الوراق -- ١:١٧٦ اس اليزيدي --- ١٤:١٦٦ اس اليعقوفي --- ١٦:٠٨ اس يوسف --- ١٠:٢٦ ابن بوسف صاحب ديوان السواد -- ١٧٣ : أبو أحد المهرحاني -- ١:٥ أبو الأسود --- ١١١٤ . ١ <sup>/</sup>أبو إسحاق الصابي – ٢:١٤٥ أبو أمامة -- ١٤:٩٦ أبو أبوب الأمصاري -- ١٤:١٦٢ أمو أيوب القطان - ٧٧٠: أبو المعتري لداودي --- ۲:۲۰۳ أنو بشتر — ۱۸:۳۵ أبو نكر — ٩:٢٠٣ أنو بكر الحراحي -- ١٣:١٧١ أمو بكر س حرم --۲۷:3و٩ أبو بكر الصديق -- ١٧:١٠٠ أبو عبام ١٨١:٨ أمو تمام الميساموري -- ١٠:١٥ أنو الجارود == رياد بن أفي رياد أبو حمدر المصور ٢:٣٤ -أو الحارث == شبية أبو الحسن البصري -- ۱۳:۵۳ أبو الحس الجراحي - ٢:١٦٨ أنو الحسن العاصري - ٦:٨٤ - ٨٦،٦:٨٤ EIAAcY .

آبو الحسن = على بن هارون الزنحاني القاضي

ابن صبر القاصي -- ۱۳۱ ۱۳ این طرارة --- ۱۳۱ : ۱۱ ابن عباس رضي الله عنهما -- ٦٠ : ١٢ ، ابن عبيد السكاتب - ١١٦، ١٤٦، ١١، V:Y - 149: 194 این عتبه -- ۱۸:۹۸ ابن عرس --- ۱۷۸ ۸ ابن العصى --- ١٧٥ اب أبن عقيل -- ٩:١٦٤ ابنَ علوية --- ١٤:١٦٥ ابن عمر --- ۱۹:۹۸ ابن العميد == أبو العتج بن أبي العضل بن العمدا ابن العميد = أبو الفضل الحكائب ابن العوذي -- ۱۱:۱۷۰ ابن العارى (الطيب) -- ١١٧١ ابن غسان البصرى -- ١٦٩ - ٣: ابن غيلان البزار -- ١٣:١٦٦ ابن الفرات -- ١٥: ١١ ابن فهم الصوفى -- ٢:١٦٦ ابن الكرحي -- ١٧٦: ٥ ابن كسب الأنصاري - ١٣٥ : ٨ ابن السكلي - ١٠٧٤ اس المبارك - ٩:٦٦ - ٩:١٢: ٩ ابن المراعى -- ١١٤٦ - ١١ اس مسعود --- ۹:۱۰۲ ، ۹:۱۱۹ ، ابن معروف --- ۱۳:۱۷۲ ابن المفي --- ١٦٦ : ٤ ابن المنفع — ١٦:٢٣ ابن مكدم — ۱۲۹: ابن مکرم --- ۱۳:۰۱ ابن منظور --- ۲۱:٦٠ ابن موسی --- ۲:۱٤٤

, 14:144:16:144; i : 1 • 7 • 1 4 : 14 • 14:14 • . W : Noo . NA : No E . NE 11:178:11:17. أبو صالح الهاشمي --- ١٤:١٧٧ أبو طاهم : ٥٣ : ١٤ أبو طاهر = سليان بن أبي سعيد الحسن ابن بهرام الجنابي أبو طاهر بن المقنعي المعدل -- ٨:١٧٨ ، A: 1 Y 1 أبو طلحة الشاهد --- ١٨٢ : ١٢ أبو الطيب -- ٧:٣٩ أبو عائد السكرخي = صالح بن على أو العالبة -- ١٣:١٢٨ أبو المياس (غلام الأمراء المني) --V 9 £ : 1 V £ أبو العباس البخاري (تلميذ أبي سلمان المنطق) أبو عبد الله البصري -- ١٠:١٧٥ أبو عبد الله المررباني -- ٩:١٧٧ أنو عبيدة — ١١:١٠١ أبو الملاء الصيرفي --- ١٤:١٧٩ أبو على البصير --- ٦:١٣٧ ت أبو على الحيائي -- ١٨:٧٧ أبو عمارة = حزة نعيد المطلب أبو عمارة ( قاضي السكوفة ) ٥٦ : أبو عمرو بن حفس بن المنيرة — ١٠١ : أنو عمرو الشبياني — ٣:١٠٥ أبو همرة صاحب شرطة المختار بن عبيد---۲۰:۷و۱۱

أبو الحسن الفرضى — ••١٠٥ أبو الحسين = أحمد بن يحي بن إسحاق الراوندي أبو حنيفة الإمام -- ١٢٣ -: ٤: ١٢٣ أبو حنيفة اللموي --- ١٥:١٩٢ أبو حيان التوحيدي -- ٢٠٠٠ ٣ أبو الحير بن يميش --- ٦:١٤ أبو الدرداء -- ٩٨: ٥ آمو ذر النماري -- ۹:۹۳ و ۱۰ ۱۲۸: 1:14. 4 17914 آبو زکریاء الصیمری ۳:۸۱ س أبو زيبور ---- ۱۸۰:ه أبو ريد البلخي --- ١٤ : ٥ ، ٣٠:٣٨ أبو السائب القاصي = عتبة بن عبيد أبو سعيد --- ۱۳:۱۹۷،۳:۱۹۳ أ بو سعيد الحسن س بهرام الجنابي القرمطي أبو سعيدالرقي -- ٤:١٨١ -**1**بو سعید السکری — ۳:۱۹۰ أبو سمد السراقي -- ٢: ١٩١، ١٩١: V: \ 4 Y & \ Y أمو سعيد الصائغ -- ١٧٦ : ١٥ آبو سفیان صغر ً ن حرب ۲۲:۷۳ ، 17:40 أبو سليان المقسدسي 💳 محمد من معصر أبو سليان المعلق = محمد بن بهرام السجستاني -- ۲: ۲ ، ۱٤ ، ۷ ، ١٨ : ٤و ٩ و ٨ ۽ ٢٣ : ١ ۽ ٢٤ : 161 - 14: 44: 41: 42: 43: er .: toe ritt e o : tr e N ۲۵: ۳ و ۱۵ ، ۷۷ : ۱و۲۰ ، : 4 · 24: A4 2 6 : A4 2 6: £4 ۲ ۱و۲۷ ، ۱۱۷: ۹و۲۱ ، ۱۳۲:

الأخنش — ۱۳۹: ۱۰و۱۱،۲۰۲: 4:4.4.4 أرسطوطاليس --- ١٦ : ١٤ : ١٦ 11:AY 6 7:E . أريوس --- ٨:٣٦ أسامة بن زيد --- ۲۰:۸و۲و۱۶ الأسدى --- ٣:١٠٥ أسطفانس --- ١٢:٣٦ أسقليوس -- ٩:٤٠ الإسكندر -- ۲۲: ۲۰، ۳۳، ۸: ۸، 37: 4 2 VY: / 2 F3 : V أصمة بن أبحر النجاشي -- ١٦:٩٩ الأصمعي --- ١:٦٣ ، ١:٦٣ أعشى باهلة -- ۱۹۸ : ۱۲ و۲۲و۲۶ الأعمش - ٦٩ - ٨ أفلاطون — ۲۰،۰۱۸، ۲۰،۲۰،۲۰: أم حديمة رأت أني سفيان - ٢:٧٤ أم كائنوم روجة عمر بن الحطاب - ٨١ : الأمين (الحليفة) -- ٧:٢٠١ أنس بن مالك ۲۰:۹۹ د ۸۱۸۱۸۱۸۱ الأساري --- ۸:۱۳۷ الأطاكي == أحد بن عاصم انكساعورس - ۲۰:۳۵ الأوراعي --- ٧:٦٨ -- ١١٢٢ ه أوميروس --- ۱۵:۳٤ **(ب)** 

شنة -- ۱۷۶ ۱۲:

أبو العيناء ---- £0 : ١٣٧ / ١٣ : ٦ ، 11:161 أبو فانم الطبيب --- ٢٣:٧ أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد السكات آبو فرعون الشاشي --- ۳۰: ۹ و۷ 'أبو الفضل بن العميد -- ١٤:١٥ ٣٩: أبو مسلم الحراساني صاحب الدعوة --14:1A1 & 1+: è Y أبو مسلم الحولاني -- ٣:١٧٤ أبو موسَى الأشعري -- ٩٩،٢٠:٩٨: أبو نصر = مالك بن عمارة اللخمي أنو النضر نفيس — ١١:٨٨ «١٤:٨٦ 1 . : A1 أبو تواس --- ٤:٩٠ أبو هاشم بن أبي على الحبائي ---٧٩:٧٧ أبو الهذيل الملاف --- ٩:٩٠ أبو هريرة --- ۱۷:۹۶،۹۶،۹۳، 1:144 . 17:14. أبو الوزير الصوفي --- ٦:١٦٧ أبو يوسف — ١٧:٥٦ أمان من سعيد من العاص -- ٧٣: ١٧ أبقراط --- ١٤:٤٧ إبليس ---- ٧:١٢٤ ، ٢٠:١١٩ أبي بن كتب ---- ۲:۴۰ أحمد بن حرب --- ١:١٧٤ أحد بن عاسم الأنطاكي : ٢٧ ٤: ٤ أحد بن محمد كاتب ركن الدولة - ١٣٠: أحد بن يمي --- ۱۹۷ : ۲۰۲،۴ : ۱۳ آحدین بحی بن إسساق الراوندی -- ۸ ۷: ۲ ۸ (ح)

حافظ - ۷۰:۰۰ ماوظ - ۷۰:۰۰ حبابة جاریة آذ, تمام - ۸:۱۸۱ حبان الأنصاری - ۱۵:۱۰۰ حبان الأنصاری - ۱۸:۱۰۰ عالم حباج بن هارون - ۱۸:۹۰ مادین الحباج بن یوسف - ۱۳:۹۶ حذیفة - ۱۳:۳۱ مادیری الشاهد - ۱۰:۱۷۶ مادیری علام این طرارة - ۱۰:۱۷۰ ت

۳:۱۷ ، ۱۳:۱٤ ، ۳:۱۲ حسان بن گابت —۳:۱۰۳ الحسن بن بهرام الجسابی == أبو سعید الحسن بن علی — ۲۳ : ۵ ، ۲۶ : ۱ ، ۱۹:۱۶۶

حسنون المجنون -- ١٥٠٠ المحسنون المجنون -- ١٥٠٠ المحسين بن محمد النجار وأس الفرقة النجارية المحسري" -- ١٤٠٢٠ المحسري" -- ١٤٠٢٠ حقص بن المغيرة -- ١٤٠١٠ المحسم بن المغيرة -- ١٤٠١٠ المحسم بن أبي العاس -- ١٣٠٧٤ المحسم بن هشام الثقني -- ١٣٠٧٤ حلية جارية أبي عائد السكرخي -- ١٧٧٠ المحسود المحسودة ابن عائد السكرخي -- ١٧٧٠ المحسودة ابن عائد السكرخي -- ١٧٧٠ المحسودة المحسود

حزة بن عبد الطلب -- ٧٠:٧٠

البردانی — ۱۳:۱۹۰ بروع بنت واشق الأشجعية — ۱۰۲ : ۱۱

بشار بن برد الشاعی --- ۱۴:۱۸۰ بصر بن هارون -- ۱۱:۱۳۰، ۲۰:۸ بلور (جاریة ابن البزیدی) -- ۱۱:۱۳۳

**(ご)** 

ترف العبائة المسّية -- ١٧٠ : ١١

(ث)

شعل اللغوى -- ١٦:٥٧ الثورى -- ١٨:١٢٣ ثيودسيوس -- ١٤:١٥٣ ثيودوروس -- ١٠:٤٥

(ج)

جامع العبيدان - ١:٥٧ ، ١٠٠٨ جعظة - ١٠:٥٧ ، ١٠:٨ جعى - ١٠:٥٧ الجراح بن عبد الله رواد - ٢٨ : ١١ و ١٢ جريج الراهب - ١:٩٧ و ١٣٩٢ جرير الشاص - ١:٧٨

جمفر بن أبی طالب ۱۲:۸۱ جمفر بن محمد الصادق ۱۹:۸۰ ت جمفر بن محمد الصادق ۱۹:۱۸۸ ت ۱۹:۱۸۸ ت الجار س ۵۰ ت ۳ ت جندب بن مكيث س ۱۰:۱۰۳

جندل بن سخر --- ۸:۲۸

حمزة الوراق — ٤:١١ حميد بن الصيمرى — ١٦:٦٢ حمية بن نكار — ٤:١٦٤

## (خ)

الحاطف (الحارية المدية) -- ٧٠:٧٠

خاك بن أسيد -- ٢٠:٥٠ ٢٠

خاك بن جعفر بن كلاب -- ٢٠:١ و ١٦ ١٠٠١

خاك بن سعيد بن العاص -- ٢٠:٢٠ ١١:٧٠

خاك بن صفوان -- ٢٠:٢٤ ١٠٠٠

خاك بن عدد الله بن خاك بن أسيد -- ٢٠: ٢٠

خاك بن عدى الحهى -- ٢٠:١٠

خاك بن الوليد -- ٢٠:٩٢ ١١:١٠١٠

الحالم -- ٢٠:٩٢ ١٠:٠٠

خاوب ر حارية أبي أبوب الفطان) -
خاوب (حارية أبي أبوب الفطان) --

#### (٤)

الخليل بن أحمد -- ٢:١٤٦

دارا -- ۲۲ : ۲۲ الدارقطی -- ۲۲۱ : ۲۱ داود (علیه السلام) -- ۲:۱۸ : ۲۲۷ : دراجة المخت -- ۲۰:۱ درة البصریة (ساریة أبی بکر الجراسی) --درة البصریة (ساریة أبی بکر الجراسی) --الدیجاء بنت وهب -- ۲۷:۱۷۸

#### (c)

رافع بن مکیت -- ۱۰:۱۰۳

الرآوندى = أحمد بن يحي بن إسحاق رؤبة بن العجاج - ٣: ٩٧ الربيع (حاحب المصور) - ٧:٧٦ الربيع بن خيم - ٦٩: ٨ ربيعة بن عاص بن مالك - ٧٢: ٨ الرشيد - ٣: ١٠٠٠ : ٥ الرقاشي - ٣: ١٠٠١ : ٥ رقية منت عمر بن الحطاب ( رصى الله عنه ) رواد = الحراج بن عبيد الله روعة حارية ابن الرصى - ١:١٧٦

#### (¿)

ررادشت --- ۷۷: ۲۳

الجارودية ) -- ۱۲:۷۷ زياد الأعجم الشاهر -- ۱۲:۱۶۶ زياد بن عبد الله الحارثی -- ۱۳:۰ زيد بن رفاعة -- ۱۳:۳ زيد بن علی بن الحسين -- ۱۸۸ : ۲۳ زيد بن عمر بن الحطاب -- ۱۸۸ : ۲ زيموس -- ۲۳:۳۷ و ۱۸ : ۲۸ و ۲:۳۸ و ۲:۳۸

(س)

١٥: ١٦٢ - لما السرويّ - ١٤:١٦٥ السري --- ۲:۰۷ وه ۱ سعید تن حبیر ۵:۰۸ سعید سعید بن عامر --- ۸:۱۰۱ سعید بن عمرو الحرشی --- ۱۹: ۱۹۳ ، 1:171 سعيد من القشب -- ٧٣ : ١٧ السفاح ( أبو العباس الحليفة) -- ٣:٦٣ سقراط -- ۱۲: ٥ ، ۱۸: ١٠ ، ۳٤ : ۲۱ ، ۲۲ : ۱۷ و ۱۹ ، ۱۶ : ۱۱ 7:27 4 7: 12 7 4 1: 1 0 السكري = أبو سعيد السلامي -- ۲۰:۱۳۵ 4:194 - ad-سلمة بن المحبق --- ۸:۶۴ و ۱۰ سلمي -- ٦:١٩٨ سلیمی -- ۸:۱۸۲ سلیان بن أبی سعید الحسن بن بهرام الجنابی سليان (عليه السلام؛ - ٢:١٨

سندس ( جاریة این پوسف ساحت دیوان

السواد) --- ۱۷۳: ه

السندوانی ۱۷۲: • سولون — ۱۹:٤٦ السيرانی == أبو سعید

### (ش)

## (w)

(d)

طالوت — ۱۷:۳۳ طاهر بن الحسین — ۱۲۰۱ الطبری — ۱:۷۸ طیا ثاوس — ۲۷:۵

(ظ)

ظلوم - ه ۱۱۶۵ ظلوم جاریهٔ آبی سعید الصائع - ۱۷٦: ه ۱

(ع)

العاص بن وائل — ۱۳: ۹۵ هاص بن مالك — ۲۷: ۸ العاصرى — ۱۳:۱۹۳ العاصرى == أبو الحس هائشة رصى الله عنها — ۲۰:۰ العباس بن الأحمد — ۱:۱۶، ۲۰۷:

العباس بن الحس العلوى -- ١٤:١٤٤ العباس العسولى -- ١٥:١٤٥ - ١٤٥ العباس بن عبد المطلب -- ١٠:١٧٥ عبد الحميد بن عبد العزيز -- ١٠:١٧٨ عبد الرحمن بن عوف -- ١٣:٩٢ و ١٩ عبد الرحمن بن عوف -- ١٣:٩٤ و ١٩ عبد الرازق المجبون صاحب الكيل بباب عبد الله بن الجوشن الغطفانى -- ١٩:٢٦ عبد الله بن الجوشن الغطفانى -- ١٩:٢٨ عبد الله بن خالد بن أسيد -- ٢٠:٢٨

عبد الله بن عبيد الله بن مممر التميمي – ٢١:٥٢

عبدالله بن مسعود -- ۱۰۳: ه عبد المطلب جد النبي == شببه عبد الملك بن مهوان -- ۲۰: ۱۹: ۲۰: غود ، ۲:۱۴۴ و ۴ نا ۲:۱۴وه

عبيدة -- ۱۸۱: ٧

عبيد الله بن جعش -- ١٠:٧٤ عبيد الله بن معمر التميمي -- ٢١:٥٢ عتاب بن أسيد -- ١٦:٧٣ عتبة بن عبيد أبوالسائب القاصي -- ١٠٠:

عتبه بن عبيد ابوالسانت الفا ١١ ، ١٩ ، ٣٢ : ٣٣

عتبة بن المسفر السلمى -- ١٠٤٨ عثمان بن أبى العاس -- ١:٤٤ عروة بن الربير -- ٤:٧٠

عزیر --- ۱۱:۱۲۱

عطاء السدى - ٢٠: ٩ عقال بن عقيل - ٢:١٦٤

عقبة السلمي - ١٧:١٠٧

عقبة بن عامر الحهي -- ١:١٠١

علوان المغی (علام این عرس) --- ۱۷۸ : ۱۳:۱۸۰،۸

علوة (حارية اسعلوية) --- ١٦٥ : ١٣ ، ١٧٨: •

علية (جارية مغية) -- ١٣:١٧٢ على من أبي طالب -- ٢٦: ١٣، ٦٣: ١٤، ٧٠: ١ و ٢، ٧٧:٨و١٢،

۱۸: ۲، ۱۸۰: ۲و و در ۱۸۸: ۱

على بن عيسى من ماهال المائد --- ٢٠١:

على بن عيسى الورير --- ١٤٥،١٠، ١٤٥ ١٢:١٩٦، ١٤

على بن المهدى الطبرى --- ١٨:٣٠ على بن موسى الرضا--- ١٧:٧٧ على بن هارون الزنجانى القاضى--- ١٠:١٠١ ٢:١٩٢

همر بن أبي ربيعة -- ١٤:١٧٧ ، ١٠:٦٦ همر بن الحطاب -- ١:٦٤ ، ١٠:٦٠ ، ٢٧:٢ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ و١٠٠ ٢٠:١٦٤ : ٢١ : ١٦٢ همرو بن الإطبابة -- ٢٧:٨و٢

همرو بن الإطبابة ---۱۲۷۸ و ۱۲ همرو بن العاس --- ۱۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ۱۲ ، ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ، ۱۸۰ ، ۸۲ و ۱۸۰

(غ)

فالوس -- ۲۷:۸ فاتم -- ۱۹۲:۰۱ العريب الحقنث -- ۱۲:۵۷ العراب (ماجن) -- ۱:۰۹ فلام الأمراء == أبو العباس فلام بابا -- ۱۸۲:۱۸۲

**(ف)** 

فاطمة بنت الحسين --- ٧٧: ٥ و٦ و ١٨

### (ق)

قابوس صاحب جرجان --- ۱۶:۱۱۷ قاسم بن عجد -- ۱:۱۲۹ قبیصة بن ذؤیب --- ۱۰۱: ۱۰۱و۱۹ قبیصة بن المخارق --- ۱۰۱: ۱۰۹و۱۹ قدامة بن جمفر --- ۱۶:۱۶۰و۱۰ القمقاع بن عمرو --- ۱۰:۱۶ قلم القضیبیة المعنیة --- ۱:۱۷۷

## **(4)**

كبل البقال -- ۱۹۸۰: كسرى أنو شروان -- ۸:۷۶ السكلي -- ۱۱:۷۸ السكناني" المقرى\* -- ۲:۱۸۲ كنتس صوابه (إبقوس) الشاهرالإفريق"--۲۰۱۰۱ ، ۱۰۱۰۱ و ۱۹

(7)

ما**ل**ك بن دينار --- ۱۲۰ : ۱۰ ، ۱۲۱ : ۲ ، ۱۲۳ : ۲

مالك بن عبادة العافق --- ۱۰۳ : • مالك بن عمارة اللخمى --- ۳:۷۰ و ۱۰ ، ۲۰ : ۷۱

مانع --- ۱۵:۵۷

مانی --- ۲۲: ۲۲

المأمون (الحليفة) — ٢٠٢١

للبرد == عحد بن يزيد

المتوكل (الحليفة ) -- ٢٠: ٨

عامد -- ۱۲:۸

عرز -- ۱۰۰۰

عمد بن أسلم - ١٧٤ . •

عمد بن بهرأم = أبو سليان المطق

عمد بن الحسس الجرحاتي -- ٢ : ٠٠

محد بن الحسين المجار (رأس المرقة المجارية) صوامه الحسين بن محد المحار

محد بن ركريا. -- ٦:٢٣

عمد بن سلام --- ۲:۱۹۰ تو۳

عمد بن العباس المقرى -- ١٢:١٠٠

عمد بن عيسى الملقب ببرغوث رأس الفرقة

البرغوثية — ٢٠:١٨٨

محمد بن القاسم -- ١٨:١٢٦

محمد بن المرزبان --- ۱۱:۱۰۰

عبد بن مسلمة --- ١٠:٩٥ و١٧

محمد بن معدراليستى أبو سليان المقدسي --

\* 1. \*

محمد بن المنسكدر -- ۳:۱۳۰ محمد بن موسى -- ۱۸۸ : ۱۹

محمد النبي صلى الله عليه وسلم --- ٦:٩ ، 14317:44 - 14:44 - 4:14 و۱۰، ۳۰: ۱ و۲و و و ۲و ۸و ۱۰ و۱۲ و ۱۲ ، ۱۷: ۱۷ ، ۲۶ : ۱ و ۱۹ : ۷۷ : ۲۰ و ۲۰ ، ۷۷ : ۱۳ ، **14:4:4:4:4:4:4** و ۱۱ ت ۸۱ د ۲۷ و ۲۷ ت ۲۲ ت ۱: ۹۳، ۱۷ و ۱۶ و ۱۷ ، ۹۳: ۱ و٣ و او ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ ه ۱۹ ت ۱و۳و۲ و ۸و ۱۰ و ۱۸ م ۲: ۲ 1791767671676 ٠ ١٩:١٧ ، ٨٨ : ١٧ و ١٩:٨٧ : ه ولاو ۱۱و ۱۳ و ۱۸و ۱۸ و ۱۸ م ۱۲:۱۰۱ ، ۲:۱۰۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و۱۴ و ۱۸ ، ۱۰۲ : ۱ و ۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ ، ۲۰۳ : ۳ وه وه و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۹ و ۱۹ ۲۲ : ه و ۲ ، ۱۲۳ : ۱۲وه ۱ و ۱۹ ، : \: Y + A : \Y + + Y : \Y4 A: Y . . . . . . . . . .

محمد بن عربر -- ۸:۹۰ محمد بن واسع -- ۲۰:۱۲۰ محمد بن يمني البرمكي -- ۲:۱۹،۱۳:۱۹۳ محمد بن يزيد المبرد -- ۲۹۷:۱۳:۱۹۳:

> المختار بن عبيد — ۷:۰۳ و ۱۱ المدائي — ۲۵:۱

مذكورة جارية مسية -- ١٨١ : ٤ مرزة -- ١١:٠٥

> 'مرداویج الجیل — ۱۱:۱۰ المرزبانی = أبو عبد الله مروان بن الحسيكم — ۱۹:۷۱

مزدك --- ۲٤:۷۷ مزيد --- ١٤:٥٥ مسکویه -- ۲:۲ ، ۳:۲۹ سلم (الحدث) -- ۲۳:۱۰۲ المسيح عليه السلام = عيسى

مشمشة المخنث - ١٠:٠١ م

مَصَعب بن الزبير -- ١٩:٥٢ مطر من أبي الفيث -- ٢٣:٢٠

مطرف بن محد وزیر مرداویج - ۱۰ :

معاوية بن أبي سفيان — ٦٤،١٠:٦٣: ۱، ۲۲:۷۴ و ۸۸

> معز الدولة البويهي -- ١٨١ : ٢٣ الملم علام الحصري -- ١٧١ : ٤

> > معمر ---- ۱۲:۱۲۰

المبرة -- ١٢:١٠٠

المعيرة بن شعبة --- ١٨٥ : ٨و٨٨

المفضل الصيرق --- ١٨:١٨٨

المفضل بن عمرو --- ۱۷:۱۸۸

المقداد بن الأسود -- ٣:٩٠

المقدس = محمد بن معشر البيسيق آ نو سلمان

المنتصر بن وهب -- ۱۹۸ : ۱۲٫۰ و ۲۲ XT: Y-Y & Y\* , YT,

المصور == أبو جعفر الحليفة

منصور بن مهران -- ۱۵:۱۲۹

منقاریوس --- ۱۳:۳۷ و ۱و ۱ و ۱

المهاجر بن أبي أمية المخزوى -- ١٨:٧٣

المهدى الحُليفة --- ٣٤ : ٨و ١٠ ، ١٠٥٤ المهرحان = أبو أحد

مهلهل بن ربیعة --- ۵۳ : ۱۹

موسى بن جمعر العبادق --- ٧٧ : ١٦٪ ،

موسى النبي عليه السلام -- ٢:١٨ عُزِه ٨:

۱۳ و۱۱و ۱۷ ، ۱۱۹ : ۱۸ ميمون بن مهران -- ٤:٠٤ ميمون بن ميمون -- 2:٦٩

### (i)

الناسنة --- ۱۷:۱۱۳ م ۲۰۳:۲۱ ناشرة بن سمى --- ١٠:١٠١ الناطني --- ۲:۸۱ د ۳:۸۱ تافع --- ۱۹:۹۸ نجآح السكاتب -- ٦٥: ١٨: النجاشي أصعمة بن أبحر -- ٧٤ - ١٠ ١ ۲۲: ۳۲ و ۹ و ۲ و ۷ ، ۹۹: ۹۷ 17, صر -- ۱:۱۹٤

نمير --- ۹:۷۷

نسلة - ١٠:٠٨ ، ١٠٠

النظام - ١٠: ٩٠ -

المان بن بشير - ١٠٢ : ١١٣ :

النعان بن المنذر ۲۰۳ : ۱۹ نهاية (جارية) — ١٦٦ : ٤ النوشجاني - ١٤ : ٧ اليسابورى = أبو تمام

## **(**\*)

مشام --- ۲:07 حشام بن سالم --- ۲:۱۰۶ مشام بن عبد الملك -- ١٦٣،١٤:٦٤ : ۲۱،۱۹٤،۱۹ حند بن أسياء بن زنباع — ١١:١٩٩ هومبروس -- ٤٦ : ٥ یمیی بن آبی یعلی — ۲:۷۲ و ۱۹ یمی بن زکریا علیه السلام — ۱۸: ۲ یمی بن عدی النصرانی — ۲:۱۸ ، ۳۸: یمی

یمي بن علی -- ۱۶:۲۰۱

یمي بن مساذ — ۲:۱۲۴ : ۲:۱۲۰:۱۳

يعقوب بن البنى -- ٦:٦٦

يوسف بن يعقوب : ٦٣ : ٦٣

(و) الواسطى — ١٥:١٧٥ واشق الأشبىي — ١٩:١٠٢ وهب (مو ابن منبه) — ١٠:١٣٠ وهبب بن الورد — ١٠:١٣٣

(2)

یاقوت الحموی --- ۲: ۱۸ و ۲۰ ، ۲۹ : ۱۹ --- ۱۹۹ -- ۱۹

« تم فهرست الأعلام »

## فهرست أسماء الأماكن

# الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي

بيسق — ٤: ٢١ بين السورين — ٢١:١٧١

(ご)

نبراك --- ۲:۰۱و۱۹ نثلیث --- ۲:۱۹۹ ترباع -- ۲:۲۱ نعشار --- ۲:۰۱و۱۹و۰۲

(ج)

حرجان -- ۱۶:۱۱۷ جرش -- ۱۸:۷۳ الجفرة -- ۱۹:۱۱و۱۹ جابة -- ۲۷:۷۷ ، ۲۲:۷۸ حق -- ۱۰:۱۰۷

الحجاز -- ۱۹:۱۹۹ ، ۱۹:۱۹۹ حجس --- ۱۷:۵۳

الحديبية -- ۱۰: ۱۰: ۱۰: ا الحرم -- ۷۸: ۹

سنين --- ۱۰:۱۰۲،۱۰:۹۳

(1)

الأبلة - ١٠: ٨ الأبواء - ٨١: ه أحد - ٢٠: ٥ الأحساء - ٢٨: ٩ أدى - ٢٠: ١ و٤ أرمينية - ٢٠: ٧ أسفراين - ٥: ٨١ الإسكندرية - ٧٠: ٧

(**(**-**)** 

باب المعاسية - ۱۸۲: ۲۳ باب الطاق -- ۲:۲۱ ، ۲۲: ۲۲ البحرين -- ۲۷:۷۳ ، ۲۷:۷۷ ، ۲۸: ۱۰

يدر -- ۲:۹۰ البصرة --- ۲:۹۰ ۱۳ ، ۱۳۹:۱۰ بغداد --- ۲۰:۱۸۱ ، ۱۷۶:۲۰ ، ۲۰ ، بغداد --- ۲۰:۱۸۱ ، ۲۰:۱۸۸ بیت الله الحرام --- ۲۰:۱۸۸ السندية — ۱۹:۱۷٦ سوق العطش — ۱۹۲:۲۸ و ۲۲ سوق عكاظ — ۱٦:۲۸

(ش)

شاش خراسان — ۱۶:۱۸۱ الثام — ۷۲:۷۲، ۱۸۱، ۱۹۲: ۲۰

> شطا — ۲۱:۱۷۹ شهرستان— ۲۲:۱۵۷

(*o* 

الصراة -- ۱۵:۵۹ و ۲۱ صريمين -- ۱۸۰:۳ صفين -- ۲۳:۵۱ صعاء -- ۱۳:۷۳ الصين --- ۱۷:۱۰۸

(ط)

الطائب -- ٧٤ -

(ع)

السراق --- ۲۰ : ۲۰ ، ۲۸ : ۲۰ م ۲۰:۲۲ ، ۲۲:۲۱ ، ۲۲:۹۹

11:148

عقبة همذان ۲۰۱ : ۲۷ عمان — ۷۶ : ۱

(ف)

فدك: ۲۹: ٤، ۹۳: ۱ و ۱۸

(خ)

خراسان -- ۱۰: ۳: ۹۶: ۹۲: ۹۶: ۱۸۰: ۰ خیر-۹۳: ۱۸:

(c)

(¿)

ذو الحلمة (الكمبة اليمانية) - ١٩٨٠: ٢٥

**(ر)** 

الرصافة --- ۱:۱۷٦ ، ۲۳:۱۸۲ الرصافة --- ۲:۱۷۳ ، ۲۳:۳۹ الری --- ۲:۲۳ ، ۲۰۳ : ۲۰ ، ۲۰۳ : ۲۰ ، ۲۰۲ : ۹

(;)

زبالة -- ۱۰۳ : ۱و۲۷

(س)

سبستان --- ۱۵: ۱۸

(5)

الفادسية -- ۱۹۲:۷ الفاهمة -- ۱۹:۱۹۷ قزوين -- ۱۲:۸ القطيف -- ۷۸:۹ قف النخلتين -- ۲:۳۰ قلمة الجبل -- ۱۹:۱۹:

(±)

(6)

ما وراء النهر -- ۲۰: ۱۸۱ -- ۲۰: ۱۱:۹۶ ما وراء النهر -- ۲۰:۹۶ ما ۱۱:۹۶ ما ۱۱:۹۶ ما ۱۱:۹۶ ما ۱۱:۹۶ ما ۱۲:۹۶ ما ۱۲:۹۶ ما ۱۲:۹۶ ما ۱۲:۹۶ ما ۱۳:۹۶ ما ۱۳:۹۶ ما ۱۳:۹۶ ما ۱۲:۹۶ ما ۲۰:۹۶ ما ۲۰:۹۰ ما ۲۰ م

مطرق -- ۱۰:۲۹و٤ المعرب -- ۱۰:۲۷ ما ۱۸:۷۳ مکلات ۱۸:۵۱و۱ ۱۸:۵۱و۱۱:۱۹۹،۱۷:۱۹۹،۱۹۱،۱۹۱۱ مهرجان -- ۱۸:۵ مهرجان قذق -- ۱۸:۵ می -- ۱۸:۳۲

(i)

نحد— ۱۹:۱۹۹ نحران — ۱۷:۷۳ نهر المملي — ۱۸۲:۲۲ نیسابور – ۱۵:۱۵:

**(**\*)

هضب النباع — ۱۹۹: ۱۰ الهند — ۱:۱۰۸،۱۲:۲۳

> (و) الوراقي*ن* --- ۱۱ : •

(2)

يبرين — ١٩٠ : ٨ المجامة — ٢٩ : ٨٠ المين ٦٣ : ١١ و ١٧ اليهودية ٢٠ : ٢٢

# فهرست أسما. القبائل والأمم والفرق الواردة فى الجزء الثانى من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدي

(۱) آل أبي طالب — ۲۰: ۲

آل النبي محمد صلى الله عليه وسسلم ---۸:۲۰۵ ، ۲:۷۹ و۳ ، ۸:۲۰۵

الإباصية --- ٧٨: ٣٦

الاثنا عصرية - ٧٧ : ١٥

أشجع — ۱۰:۱۰۲

الأشجعية -- ٧٧ : ١٠

الأشعرية --- ٧٧ : ١٨

الإماميون -- ١٨٨ : ١٠ و ١٧

الأسمار --- ۳۰ : ۳ و ۱۱ و ۱۰ . ۱۹ : ه

أهل الدمة --- ٢٠٣: •

أمل السنة --- ۷۷:۰۷ و ۲۷ ، ۸۲:۷۸

#### **(ب)**

سو عدى بن السجار -- ١٩:٨١ سو عقيل -- ١٩:٧٠ سو العمبر -- ٢ : ٢٠ بو فهر -- ٢٠٠٠ : ٢٠ سو كلاب -- ٢٠٠١ : ٢٠ سو ألمب -- ٢٠٠١ : ٢٠ سو ميوان -- ٢٠٠٠ : ٢٠ سو غيل بن عمرو بن كلاب -- ٢٠٠١ : ٢٠ بو هاشم -- ٢٠٢٠ : ٢٠٤ البهشمية -- ٢٠٠٠ : ٢٠

**(ご)** 

عَمِ 🕝 ۱۹:۱۷۱

(7)

الجارودية --- ۲:۷۷ الحماثية --- ۲۷:۷۷ الجبرية --- ۲۸:۷۸ حشم --- ۱۹۱:۱۹۱ جهينة --- ۲۷:۲۷ الشيمة --- ۱ : ۱۷ ، ۱۰ : ۱۰ ، ۲۷ : ۸ ، ۱۸۸ : ۱۱ و ۱۷

(m)

الصابئون -- ۱۰: • محابة رسول الله صلى الله عليه وسلم --۱۳:۷۷

الصدف -- ۷۶:۱ الصوفية --- ۱۳:۱۰۰ ۲:۱۷۱، ۲

(d)

الطبريون -- ۱۸۸ : ۸ طبئ -- ۲۹ : ۲ ، ۲۹ : ۲

(ظ)

الظاهرية - ٧٨ : ٢٧

(ع)

السجم -- ۷۹: ۶و۱۹ السرب -- ۷۷: ۱۰ و ۱۵: ۷۷: ۷۷ ه ۱۹: ۱۰ ، ۱۱۳: ۵ و ۱۷ ه ۱۳۹: ۲۰ و ۱۱ ، ۱۶۲: ۵ ه الم -- ۱۷۱: ۲۱ الموذ -- ۲۷: ۲۳:

**(ف)** 

الغرس — ۷۷:۷۷ الفلاسسفة — ۹:۹۱،۱۱،۸، ه » ۷۳:۷۷ (ح)

الحارثية -- ۷۸: ۲۸ الحسكماء -- ۲۷: ۱، ۲۶: ۲۶، ۲۲: ۲۲، ۱۷ : ۲، ۱۸۷: ۲، ۱۳۲: الحنبليون -- ۸: ۱۸۸

(÷)

الحازمية — ۲۲:۷۷ الحوارج — ۲ : ۲۲ ، ۲۷ : ۲۱

**(**c)

الرافضية — ۷۸: ۲ الراوندية — ۷۸: ۲ الروم — ۱۳: ۱۳:

**(**;)

الرعفرانية --- ۱۸: ۷۸ الزنادقة --- ۷۷: ۲۳ الفرنج --- ۱٤: ۱۳۹ الريدية --- ۲:۱۰، ۷۷: ۲۲: ۱۸۸:

(س)

السيّة - ١٣:٩

(ش)

الشعيبية -- ٧٧: ٢١

المتزلة -- ۲:۲۱، ۷۸: ۱۰، ۷۷:۷۸ المتزلة البصرية -- ۷۷: ۱۹ الفضليون -- ۱۸۸: ۹ المهالية -- ۱۰:۰۰

(i)

الناحمون -- ١٦: ٧ النجارية -- ٧٨: ٧٦ و ١٨ و ٢٠ ء ١٩: ١٨٨ المحويون - ١٣٦: ٧٧ المصاري -- ١٠: ٩٠: ٧٨،٧: ٤ المصبرية -- ٧٠: ٨

( • )

نفیل من عمرو بن کلاب 💳 سو نمیل

الهجريون --- ١٦ : ٧ هوازن --- ٢٨ : ٥

(2)

اليهود --- ۷۸: ۳، ۱۹۷: ۱۱ يونان --- ۸: ۲، ۱۸: ۱و۲، ۲۲: ۲، ۲۰۲: ۱۰: ۱۰۲: ۱۰: ۱۰۲: ۱۰ (ق)

القدرية --- ۷۸ : ۱۹و۱۹ القرامطة --- ۷۷ : ۲۳ قریش --- ۲۲ : ۲۱ ، ۷۱ : ۷ ، ۷۲: ۱۰

القطعية -- ٧٧:٥١

(4)

كندة - ٧٤ - ١

· (J)

اللغويون — ١٣٦ : ١٧ لهب == نتو لهب

(7)

الحجوس — ٩ : ١٠ : ٢٣ : ٢٨، ٢ : ٢٨، ٢ : ١٨ : ١٨ : ١٨ المرجئة — ١٣ : ٩٠ المستدركة — ٧٨ : ٧٨ : ٣ المسلمون — ٧٨ : ٣ مضر — ١٩٩ : ٤

## فهرست أسماء الكتب

# الواردة في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي

(c)

رسائل لمخوان الصفاء وخلان الوفاء --• : ۲ ، ۲۲ : ۲ السماء والعالم --- ۲۸ : ۲۰ و ۱۹

(ش)

شرح القاموس == تاج العروس شمر أعمى باهلة — ۲٤:۱۹۸ ، ۲۹۹: ۲۹

(ع)

عقد الجمال — ۷۷ : ۲۰ العقد الفرید — ۹۰ : ۲۹ و ۲۰ و ۲۲ ، ۱۹ : ۹۲

(ت)

القاموس المحيط - ٦٤ : ٩١ ، ٨١ : ٧٧

(J)

لسان العرب -- ۲۹ : ۱۹و۱۹ ، ۱۹۲: ۲۰ ، ۱۹۵ : ۲۷ ، ۱۹۵ : ۱۰ (۱۰) (1)

أخبار أبي تواس -- ٢٠: ٢٠ الإصابة في تحريد الصحابة --- ٢٨: ٦٨ الألفاط الفارسية المعربة -- ٢٠: ٨٠ الامتاع والمؤاسة --- ٢٠٠٠

**(ب)** 

لموع الأرب — ۲۸: ۱۹:

**(ご)** 

تاج العروس -- ۷۸: ۲۸ ، ۲۲: ۲۳: ۲۳:

(7)

حیاة الحیوان --- ۱۰۶ : ۱۰ و ۲۳ ، ۱۸ : ۱۰۰

(خ)

خبيئة الأكوان --- ۱۸۸ : ۲۱ خزانة الأدب --- ۱۹۸ : ۲۳ ، ۱۹۹ : ۲۱ الملل والنجل --- ۱۸۸ : ۲۱

(i)

نهاية الأرب – ١٧٩ : ٢٤ النواميس لأفلاطون ٢٠: ٣٠

(7)

عجم الأمثال --- ١٤٨ : ١٩ المسياح المنير --- ١٩٧ : ١٧ سمالم الدين -- ۱۸۸ : ۲۲ معجم البلدان --- ۷۸ : ۱۷ مغردات ابن البیطار --- ۱۰۸ : ۱۹

# فهرست قوافی الابیات الواردة فی الجزء الثانی من کتاب الإمتاع والمؤانسة لأبی حیاف التوحیدی

| أعطر<br>مبيق<br>أكدب<br>وليس لنا | (ب)<br>بالشاب<br>مأعتبا<br>الكرسر<br>حاس<br>معتب | 1: 17V<br>11: 14Y<br>40: 1.0<br>14: 74                     | أبا عبد الإله<br>أسيت<br>يا ر <sup>ف</sup><br>وأسكنت<br>أنا                                                                                   | وردِ<br>الحقد<br>بعاهد_                                                                                                        | \                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| کم<br>وحیاة<br>ولو طاب           | شهادتی<br>حجرتی<br>قوتا                          | £:\•\<br>£:\\\<br>\:\\£<br>\:\\£<br>\\:\•\<br>A:\\•<br>.\\ | یا ذا الدی<br>آنیری<br>انی أنتی<br>لو آن<br>ادا أردت <sup>م</sup><br>قد أشهد <sup>ر</sup><br>مهود <sup>م</sup> العبا<br>وقد یتمابی<br>یا لیتی | الفجر <sup>م</sup><br>سحر<br>السكدر <sup>م</sup><br>بمنتصر<br>حصر <sup>م</sup><br>ا الذكر <sup>م</sup><br>أو عر <sup>م</sup> و | * :                                   |
| صددنا<br>میاکلی                  | ماسح ُ<br>فامنع ُ                                | \ \ : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | شفيت                                                                                                                                          | وظاهر م<br>وصدورم<br>بالذكور<br>سروراً<br>حكبيرم                                                                               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

| قد يدرك الزلل 101: 1<br>أروع الرسول 104: ٦: ١٧٨<br>وقال لم ما تقول 104: ٦:<br>وما فك وعقول 104: ٦:<br>أمر الفليل 104: ٦:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (س)<br>لاح القابس ٢٠ : ٧<br>(س)                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (م)<br>ما العيش المدام ما العيش المدام العيش المدام العدام ما العدام ما العدام ما العدام ما العدام الع | إذا تخلاصي ۱۷۰؛ ٤<br>عطاؤكم القبص ۱٤:۱۹۳<br>(ط)                          |
| لست مى بسلام ٢٠: ١٠<br>هــالشعراء كلام ١١: ١٦٩<br>لسان الغن والدم ١١: ١١٤<br>مراع ندم ٢: ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قد <sup>و</sup> عرام الشاحط ۳:۱۰۳<br>(ع)                                 |
| مرفت كالمالم ١٤:١٧٥<br>ما رال والروم ١٤:١٣٩<br>نمائی ملوء ١٤٥:٧<br>الدهم ولو م ١٠:١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماذا لقيت ابتدعوا ٧:١٤٠<br>المال ماتزرعه ١٠٧٠.<br>استودرع مطلعه مطلعه    |
| (ٹ)<br>لیت شمری آف عانی ۱۹:۱۸۲<br>وحتی ،الأمانی ۲:۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (غ)<br>ربًا سکوت ادمغ ' ۱۷:۱۰۲<br>(ق)                                    |
| أَلَا يَا قوم العواني ١٠١٠٠ ١<br>إن كنت تصاناً ١٠٠٠ ١<br>منسلم سلطانه ١٠١٠ ١٠٠<br>لستُ أنسى نتقى ١٧١:١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحرم من َصفوا ٥٠: ٩٠<br>أقول لها المتألق ١٠:١٦٧                          |
| إن أباموسى إذ "ن ٢٠ : ٩<br>لا بد الحزال ١٩٨: ٥<br>أبو العباس عى ١٧٤ : ٨<br>علس محلون ١٧٣: ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ك)<br>لب" الهوى لحاكا ١:١٧١<br>قالت أوفاكا ١٧:١٧٦<br>بالورد طلفك ١٥:١٦٥ |
| (ه)<br>تلتيب منقصتاها ۱۷۰۰ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ل)<br>مبرتنی الحال ۱:۱۷۹                                                |

# فهرست أنصاف الأبيات الواردة فى الجزء الثانى من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدي

| 11:10.<br>•:18A | ما العلم الصدر و<br>ومن يبك اعتذر                |                                            | (ب)                            |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| A: \&A          | رقمة صغيرُ<br>فن الأميرُ                         | A: \ • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | كذبه<br>أَ العطبُ              |                           |
|                 | (س)                                              | 1:164                                      | ، مداهیه<br>مسیس <sup>ع</sup>  |                           |
| 1:144           | وأكثر الياس<br>إن المطامع الياس                  |                                            | (ت)<br>العرات                  |                           |
|                 | (ض)                                              | V:104                                      | المرامتو                       | البحرا                    |
| \               | لیس المقل" برامی<br>وساسیة <sup>م</sup> کا تشقشی |                                            | ( ح )<br>ریاحا                 |                           |
|                 | (ع)                                              | V:\•Y                                      |                                | وزت                       |
| W: 1 • 1        | کل" امری* سایی                                   |                                            | (د)                            |                           |
| 1:104           | ولـكنّ أوجعُ<br>إن الشفيق مولع                   | 1: 151                                     | المياد<br>الأحقاد <sup>م</sup> | الموت <sup>و</sup><br>عند |
| ****            | · ·                                              | 1.:10.                                     | رقادق                          | إذا فزع                   |
| 14:14.          | (ل)<br>إن السكريم ذو المالِ                      |                                            | (ر)                            |                           |
| Y: \ L A        | المر من المالة                                   | 17:11                                      | م مبره                         | إن السكر ا                |

| V: \ LA<br>\ · : \ LA | ينس<br>ل <sup>م</sup> الحليم <sup>م</sup> | والأمر <sup>م</sup><br>وقد <sup>م</sup> يستجه | \\:\*.<br>\\:\&A | الأجل<br>يُسفعل         | إن" الفرار<br>وإذا مضى |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
|                       | (ن)                                       |                                               |                  | <b>(</b> <sub>f</sub> , |                        |
| A:10Y                 | بأثمال                                    | والحد                                         | 4:11A<br>17:11Y  | الأتوام ِ<br>وتسلما     | ذ کمب<br>وحسبك         |

استدراك اطلع الأستاذ محمد كردعلى على الجزء الثانى من الامتاع والمؤانسة بعسد طبعه فأرسل إلينا بالملاحظات الآتية .

| صواب                            | خطأ                    | صنيحة |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| العوقی (کذا یری حضرته)          | العَوَّف               | •     |
| الصابئون                        | الصائبون               | ١٤    |
| ابن خَمَار (وكذلك يصحح ماجاء في | ابن الختاد             | ١٤    |
| ص ۴۸ و ۸۳                       |                        |       |
| الصَّيْمَرى                     | الحصرى                 | ۲٠    |
| باستقامتنا                      | باستقامنا              | 37    |
| حتى ترغو                        | حتى ترعو               | ۳.    |
| شُباط                           | شباط                   | 41    |
| الأمراض والأعراض                | الأمراض والأغراض       | 44    |
| بالرَّمْق والخُرق               | بالوَفق والخرق         | ٤٠    |
| ها سوس                          | وها سوس                | ٨٤    |
| والدولة مقبلة                   | الدولة مقبلة           | ٤٨    |
| مُزبَّد (كَحَدَّث)              | مَزْيَدَ               | ••    |
| حيير باب                        | مِشْبُر باب            | 94    |
| في الأساس: ويقـال المؤمن وَعِب  | السكافر خب ضب والمسؤمن | 11    |
| لَعِب والمنافق عَبِس قَطِب      | دعب لعب                |       |